# إخترت لكء مالتراث

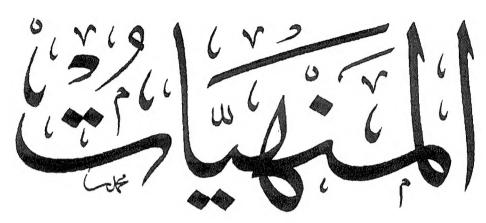

لا بي عَبْدُ اللَّهِ مُحِلِّ بِنْ عَلِى الْحَكِيمُ النِّرْمُذِي

« وَمَاءَ آتَكُمُ الرِّسَولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ » وَمَا نَهَكُمُ عَنْهُ فَانْتَهُواْ »

زامه دخفق می موشی (افرینری می موشی کان (افرینری

الختالة

للطبع والنشرواللوزيع والنشرواللوزيع والتماش بالفرنساوى - بولاق الما القاهرة - ت ٧٦٨٥٩١ - ٧٦٨٥٩١

جمينع الحقوق محفوظت المكنبة إلقران



# دراسة التحقيق

# المؤلف والكتاب

# أولاً : المؤلف ( الحكيم الترمـذى ) :

- \_ نسبه ومولده ووفاته
  - \_ بيئته العلمية .
  - \_ لوحة حياته .
- \_ ثقافته وشيوخه وتلاميـذه .
  - \_ آثاره العلمية .
- \_ مقومات منهجه العلمى .
- ــ ثناء العلماء والمؤرخين عليه .
  - ــ وبعــد ..

### ثانيا: الكتاب (المنهيات):

- \_ مضمون الكتاب .
- \_ منهج الحكيم وأسلوبه فى هذا الكتاب .
  - \_ مخطوطات الكتاب .
    - \_ منهج التحقيق.

### أُولاً: المـؤلف

### الحسكيم الترمددي :

يعتبر الحكيم الترمذى مَعْلماً من معالم فكرنا الإسلامى المشرق ، ورائداً من الرواد الذين يجب أن يقتدى بهم جيلنا الصاعد فى مسيرته الكبرى نحو إقامة المجتمع الإسلامى .

فهذا العالم الكبير قد وصل إلى درجة لا يستهان بها من اتساع العلم وعمق الفكر واستقامة السلوك ؛ حتى إن الباحث المعاصر الذى يريد أن يؤرخ له يجد نفسه أمام شخصية متعددة المناحى والآفاق تجعله يقف أمامها – ماذا يأخذ في حديثه عنها ؟ وماذا يبقى ؟ وقد يكون ذلك راجعاً إلى عوامل عديدة لعبت دوراً هاماً في تكوين شخصية هذا العالم العلمية وخلود ذكرها .

وقد يضيق الموضع هنا عن تناول هذه العوامل بالبحث والدراسة ، مما يجعلنا نكتفى برسم لوحة سريعة لمعالم حياته ، وثقافته ، وآثاره العلمية ، التي مازالت موضع اهتام الباحثين والدارسين حتى يومنا هذا .

#### نسبه ومولده ووفاته:

هو أبو عبدالله محمد بن على بن الحسن ( أو : الحسين ) بن بشر الحكيم الترمذي .

ولم يرد فى أى كتاب من كتب الطبقات والسير تاريخ محدد لميلاده . ولكن استنباطاً من عدة معطيات وردت فى المصادر التاريخية المختلفة يمكن القول بأنه ولد فى أوائل القرن الثالث الهجرى .

وكان مولده بمدينة « ترمذ » ، إحدى مدن ما وراء النهر ، وتقع على ضفة نهر جيحون من جانبه الشرقي .

وقد اختلف مؤرخوه في تاريخ وفاته ، فمنهم من قال : إنه توفى عام ٢٥٥ ه . وهذا قول صاحب كشف الظنون .

وأرّخت دائرة المعارف الإسلامية وفاته سنة ٢٨٥ ه .

وينقض الأول أن السبكى يذكر أنه حدث عنه بنيسابور سنة ٥٨٥ ه . كما ينقض الثانى قول ابن حجر فى لسان الميزان إن الأنبارى سمع منه سنة ٣١٨ ه .

ومن المرجح أنه عاش إلى حدود ٣٢٠ ه ، كما ذكر ابن حجر في السان الميزان ، والزركلي في الأعلام .

#### بيئته العملمية:

تشعبت الحياة العلمية والفكرية في خراسان في القرن الثالث الهجرى ، بل تضاربت وتنازعت ؛ فكان هناك فريق يهتم بالعلوم الشرعية كعلم الحديث ، والفقه ، والتفسير . وآخرون ركزوا جل اهتامهم على الدراسات الفلسفية . وبين هؤلاء وأولئك علماء وفلاسفة قد حاولوا أن يربطوا بين الدين والفلسفة . ومن وراء هؤلاء جميعاً نجد أصحاب التصوف والزهد الذين كانت مسالكهم في الإرشاد والتعليم تقوم على التهذيب الشخصي من الشيخ لمريديه بما يشبه الاستهواء . وكان بجوار هؤلاء وأولئك الفرق الإسلامية في العقائد والسياسة تتصارع فيما بينها بالجدل والمناظرة ، وأحياناً كان يصل الأمر إلى المكايدة وتدبير المؤامرات والاقتتال . هذا كله بالإضافة إلى وجود بعض الديانات الموروثة منذ القدم والتي كان يعتنقها القليلون من سكان هذه البلاد .

إن عصراً كهذا لابد أن يتمخض عن عدد ضخم من العلماء والمفكرين فى شتى المجالات والميادين تركوا لنا تراثاً ضخماً فى جميع العلوم: أصولها وفروعها .

ومازلنا حتى يومنا هذا نفيد من مؤلفاتهم أجل الفوائد ؛ إذ تعتبر من مراجعنا الأصيلة سواء فى اللغة العربية وعلومها ، أم فى الفقه والتفسير والحديث ، أم فى علوم الإنسان ، أم فى غير ذلك كله من العلوم المختلفة . ويكفى أن نشير إلى أن معظم أثمة الحديث وأهمهم وأبرزهم كانوا يعيشون فى ذلك العصر وفى هذه المنطقة ، مثل : البخارى ، ومسلم ، والنسائى ، والترمذى ، وغيرهم .

في هذا العصر الذي كان مركز إشعاع فكرى وحضارى فريدين ، نما وترعرع الحكيم الترمذي ، فانبهر بما شاهده ، واتجه بكليته يأخذ من معين هذه الثقافة الذي لا ينضب ، والتف حول الكثيرين من علماء زمانه يأخذ عن أيديهم ، ويستفيد من علمهم ومعرفتهم .

#### لوحة حياته:

مما لاشك فيه أن الوراثة والبيئة لهما أكبر الأثر على ما يكون عليه الإنسان فى تكوينه ومستقبله . فعن طريق الوراثة تنتقل الاستعدادات الخلقية والعقلية من جيل إلى جيل . وتقوم البيئة بتمهيد المجال لظهور هذه الموروثات بالفعل .

ولقد شاء الله تبارك وتعالى أن ينشأ الحكيم الترمذى فى بيت من بيوتات العلم ؛ حيث كان أبوه عالماً بالفقه والحديث . فأخذ يتلقى العلم على أبيه منذ صباه ، حتى جمع له فى حداثته علم الآثار وعلم الرأى .. يقول الحكيم الترمذى فى رسالته « بدو الشأن » متحدثاً عن نفسه : « كان بُدُوُّ شأنى أن الله – تبارك اسمه – قيض لى شيخى –

رحمة الله عليه - من لدن بلغت من السن ثمانياً ، يحملني على تعلم العلم ، ويعلمني ويحثني عليه ، ويدأب على ذلك في المنشط والمكره ؛ حتى صار ذلك لى عادة وعوضاً عن اللعب في وقت صباى ؛ فجمع لى في حداثتي علم الآثار وعلم الرأى » .

فكان لأبيه الأثر البالغ في تكوينه العلمي ، وفي غرس الرغبة والحب الشديدين للعلم والمعرفة بداخله .

وما إن بلغ الحكيم سن الشباب حتى انتقل أبوه إلى الرفيق الأعلى ، ولم يبق له إلا أمه ولم تذكر المصادر التاريخية وجود إخوة له .

وما إن مَرَّ بعض الوقت ، حتى عقد الحكيمُ العزمَ على السفر في طلب العلم مع اثنين من أصدقائه . ولكن مرض أمه وقف حائلاً دون ذلك ؛ إذ كان واجباً عليه أن يظل بجانبها يرعاها ، ويسهر على راحتها . فعدل عن رحلته ، ومضى زميلاه في سبيلهما .

وعندما بلغ سنّه سبعاً وعشرين سنة أزمع الخروج إلى المسجد الحرام ، وفى أثناء رحلته كان يتوقف ببعض مراكز العلم ليأخذ عن علمائها ؛ حتى وصل إلى مكة فى شهر رجب ، وظل ملازماً لبيت الله حتى حلَّ موعد أداء فريضة الحج . وكانت فترة وجوده بجوار بيت الله حوالى خمسة أشهر ، لم يشغله فيها إلا العبادة والمجاهدة ؛ حتى طهرت نفسه ، وصفا قلبه ، وزكت روحه .

وفى طريق عودته من رحلته هذه ألقى بثقله إلى حفظ القرآن الكريم .. يقول : « فأخذت صدراً منه فى الطريق ، فلما وصلت إلى الوطن يسر الله على ذلك بمنه حتى فرغت منه ، فأقامنى ذلك بالليل ، فكنت لا أمل من قراءته ، حتى أنه كان ليقيمنى ذلك إلى الصباح . ووجدت حلاوته ، فأخذت أتتبع من الكتب محامد الرب تبارك اسمه ، والتقاط محاسن الكلام ، من طريق العظات ،

ومما يستعان به على أمر الآخرة . وأسترشد في البلاد فلا أجد من يرشدني الطريق أو يعظني بشيء أتقوى به ، وأنا كالمتحير لا أدرى أي شيء يراد لى ، إلا أنني أخذت في الصوم والصلاة ، فلم أزل كذلك حتى وقع في مسامعي كلام أهل المعرفة ، ووقع إلى كتاب الأنطاكي فنظرت فيه ، فاهتديت لشيء من رياضة النفس ، فأخذت فيها ، فأعانني الله ، وألهِمَتْ منع الشهوات نفسي ، حتى صرت كأني أعلم على قلبي الشيء بعد الشيء ؛ حتى ربما كنت أمنع نفسي الماء البارد ، وأتورع من شرب ماء الأنهار ، فأقول : لعل هذا الماء جرى في موضع بغير حق ، فكنت أشرب من البير ، أو من الوادي الكبير . ووقع على حب الخلوة في المنزل ، والخروج إلى الصحراء ، فكنت أطوف في تلك الخرابات والنواويس حول الكورة ، فلم يزل ذاك دأبي » .

وظل على هذه الرياضة والمجاهدة ، واتخذ له أصدقاء يعينوه على الاستمرار في طريقه ، وكانوا يجتمعون الليالي للعبادة والتناظر والتذاكر ، حتى تسرب بعض ما كان يدور بينهم إلى العامة ، فحملوا أقوالهم على غير محاملها ، وكما يقول هو : « ... وكثرت القالة ، وهان ذلك كله على ، وسلط على أشباه ممن ينتحلون العلم ، يؤذونني ويرمونني بالهوى والبدعة ... واشتد البلاء ، وصار الأمر إلى أن سعى بي إلى والى « بلخ » ، وورد البلاد من عنده مَنْ يبحث عن هذا الأمر ، ورفع إليه أن ها هنا من يتكلم في الحب ، ويفسد الناس ، ويبتدع ، ويدعى النبوة . وتقولوا على ما لم يخطر ببالي قط » .

وقد امتدت فترة المحنة هذه حوالى عشر سنوات حتى سنة ٢٨٦ ه، وهي السنة التي سقط فيها حكم آل الصفار الذين كانوا قد استجابوا لحساده وحاقديه .

وقد رحل إلى نيسابور عام ٢٨٥ ه - كما يقول الذهبي في تذكرة الحفاظ – ودَرَّسَ فيها الحديث ، حتى أخذ عنه الكثيرون .

وكانت آخر رحلاته هي تلك الرحلة التي قام بها إلى « بلخ » ، وذلك بعد أن هاج أهل ترمذ عليه بسبب تأليفه لكتاب « ختم الأولياء » وكتاب « علل الشريعة » ؛ فاستقبله أهل « بلخ » استقبالاً حسناً ، ورحبوا به ترحاباً شديداً ؛ لموافقته لهم في المذهب والاعتقاد .

وشاء الله تعالى أن تنجلى محنته ، ويجتمع الناس إليه طالبين منه العلم والحكمة ، فقرعوا بابه ، فخرج إليهم ، فكلموه في القعود لهم وألحوا عليه إلحاحاً شديداً حتى أجابهم .. يقول : « فمازالوا يكلمونني في ذلك ، حتى أجبتهم إلى القعود ، فذكرت لهم من الكلام شيئاً كأنني أغترف من البحر ؛ فأخذت من القلوب مأخذاً ، واجتمع الناس ، فلم تحتمل دارى ذلك ، وامتلأت السكة والمسجد ، فلم يزالوا بي حتى مدوني – جروني – إلى المسجد ، وهبت تلك الأكاذيب والأقاويل الباطلة ، ووقع الناس في التوبة ، وظهرت التلامذة ، وأقبلت الرياسة والفتن بلوى من الله لعبده ، ورجع أولئك الأشكال إلى البلاد بعدما قويت وكثرت التلامذة ، وأخذت القلوب مواعظي ، وتبين لهم أن هذا كان منهم بغياً وحسداً ، فلم ينفذ لهم بعد ذلك قول وأيسوا » .

#### ثقافته وشيوخه وتلاميـذه :

مما لا ريب فيه أن الحكيم الترمذي صاحب معرفة علمية تتميز بالتنوع والشمولية ، جعلته يخوض غمار غير واحد من العلوم خوض الباحث المتخصص .

فهو قد سمع الحديث بخراسان والعراق ، وحدّث عن أبيه ، وعن

قتيبة بن سعيد ، وعن غير هذا وذاك . وقد تجاوز عدد شيوخه من المحدثين مائة مُحَدِّث .

وهو يُعَدُّ بحق متكلماً أصولياً ، ومحدثاً سنياً ، وفقيهاً حنفياً .

هذه الثقافة المتنوعة ، وهذه الخبرة العميقة بعلوم الدين ، هيأت له أن يحقق أعماله الكبرى ، ويأتى بما عجز عنه غيره ، ولا سيما المعاصرين له .

أما تلامیذه ، فقد بلغوا عدداً کبیراً ، وخاصة فی أواخر حیاته ، نذکر منهم : منصور بن عبدالله الهروی ، ویحیی بن منصور القاضی ، و أحمد بن محمد بن عیسی ، ومحمد بن عمر الوراق ، والحسن بن علی الجوزجانی :

#### آثساره العلمية:

إن عالما مثل الحكيم الترمذى ، لابد أن يترك لنا مؤلفات متعددة المناحى والآفاق ؛ ولذا ليس غريباً أن تصل عدد مؤلفاته — فيما يذكر سزكين — حوالى ٨٠ مؤلفاً .

ومما يزيد تاريخ هذا العالم إشراقاً ، أنه قد نقل عنه أنه كان يقول : « ما وضعت حرفاً على حرف ليُنْقَلَ عنى ، ولا ليُنْسَبَ إلىَّ شيء منه ، ولكن كنتُ إذا اشتدَّ علىَّ وقتى أتسلَّى بمصنفاتى » .

### ومن أهم مصنفاته:

- ١ ختم الأولياء .. وهو عمدة مؤلفاته .
- علل العبودية = علل الشريعة = كتاب العلل .. حاول فيه
  تعليل الفرائض تعليلاً عقلياً .
- ٣ كتاب الأكياس والمغترين .. ويضم هذا الكتاب عدداً من الحيل في الأمثلة المصنفة وفق الحروف ، ويتناول عدداً من الحيل في

- المسائل الدينية ، ويفضح النفاق في مختلف أشكاله ويشهر حملة على حيل المتفيهقين .
  - ٤ نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول.
    - ه شرح الصلاة ومقاصدها.
      - ٦ كتاب الحج وأسراره .
      - ٧ كتاب العقل والهوى .
        - ٨ كتاب بيان العلم.
- ٩ بدو الشأن .. وهو ترجمة ذاتية للحكيم الترمذى ، وقد اعتمدنا عليه فى رسم لوحة حياته .
  - ١٠ كتاب الحقوق.
  - ١١ الشفاء والعلل.
  - ١٢ كيفية الصلاة .
  - ١٣ كتاب الرد على الرافضة .

#### مقومات منهجه العلمي:

يستطيع المرء من النظر في بعض آثار الحكيم الترمذي أن يتبين بعض المقومات الفكرية التي يقوم عليها منهجه العلمي ، تلك هي :

- ۱ التفكير المنظم الذي يتم وفق خطوات منطقية يترتب بعضها على بعض .
  - ٢ التفكير المتميز بالدقة والضبط.
- ۳ التفكير المرن البعيد عن التحجر والجمود ، والقابل للتطور
  والنمو .
  - ٤ الموضوعية والتجرد ، والبعد عن الذاتية والتعصب .

الوضوح والبساطة في التفكير وأسلوب التعبير .

#### ثناء العلماء والمؤرخين عليه :

هناك زاوية كثيراً ما ينظر منها النقاد إلى الشخصية ، عندما يريدون تحديد موقعها ومكانتها بين باقى الشخصيات .. هذه الزاوية هي أقوال كباز الأعلام والمؤرخين فى تقييم الشخصية الواقعة تحت منظار البحث والدراسة .

فماذا قال هؤلاء في الحكم الترمذي ؟

قال أبو نعيم في الحلية: صنف التصانيف الكثيرة في الحديث، وهو مستقيم الطريق، تابع للأثر، يردّ على المرجئة وغيرهم من المخالفين.

وقال ابن حجر العسقلانى فى لسان الميزان : وبلغنى أن أبا عثمان سُئل عنه ، فقال : تنبئوا عنه شراً من غير سبب .

وقد ردَّ ابن حجر على ابن العديم حين وصفه بأنه لم يكن من أهل الحديث ... قال ابن حجر: لعمرى ، لقد بالغ ابن العديم في ذلك ، ولولا أن كلامه يتضمن النقل عن الأئمة لما ذكرته . ولم أقف لهذا الرجل مع جلالته على ترجمة شافية .

وقال السلمى : وهو من كبار مشايخ خراسان ، وله التصانيف المشهورة ، وكتب الحديث ورواه .

وقال الزركلي عنه : عالم بالحديث وأصول الدين .

وقال فى دائرة المعارف الإسلامية: وهو يدعو إلى الأخلاق الشريفة، ويلعن فى كتابه « الأقباس » النفاق بأنواعه، ويرفض الحيل التى كان يلجأ إليها المفتون فى عصره.

#### و بعـــد ...

فهذا أيها القارىء الكريم غيض من فيض ، ووشل من بحر ، عن واحد من أعلام الفكر الذين صنعهم الإسلام على يديه ..

يرحم الله أبا عبدالله الحكيم الترمذى بقدر ما بذل من نفسه وجهده ، وبقدر ما قدم للمسلمين من علم ينتفع به ، ويكون في ميزان حسناته يوم يقوم الناس لرب العالمين .

\* \* \*

### ثانياً: الكتاب

#### مضمون كتاب المنهات:

موضوع هذا الكتاب هو الأخلاق الدينية ، والفضائل السلوكية ، والآداب الاجتاعية . وهو لا يتعرض لهذه الجوانب من حيث أصولها العلمية : كالوراثة ، والبيئة ، والغرائز ، والأمزجة ، والعادات . بل يعول على ما في السنة النبوية المطهرة من أحاديث تتعلق بالنهي عن الوقوع في الذنوب والهفوات التي يجب أن يتنزه المسلم عن الوقوع فيها ، سواء كانت من الكبائر ، أو الصغائر ، أو المكروهات .

# منهج الحكيم وأسلوبه في هذا الكتاب :

درج الحكيم الترمذى في هذا الكتاب على أن يأتى في بداية الموضوع بحديث النهى ، ثم يتبعه بالشرح والتحليل ؛ حتى يوضح جوانبه ، ويكشف النقاب عن الحكمة من ورائه ؛ مستنداً في ذلك إلى القرآن ، والسنة ، وما ذهب إليه العلماء الأثبات والأئمة الثقات ، وما يرتضيه العقل والوجدان .

وأسلوبه يتميز بالوضوح، والبساطة، والدقة في التعبير؛ فضلاً عن الموضوعية والتجرد اللذين لا يفارقان الكتاب من أوله إلى آخره.

#### مخطوطات الكتاب:

أسعد ١٤٧٩ (حالياً بمتحف الأوقا ٢٠٣٢، من

۱۲۳۲ – ۲۷۰ ، ۱۱۱۸ ه)، ومنه صورة فی دار الکتب بالقاهرة ، فهرست معهد المخطوطلت ۲٤٩/۲ ، باریس ۱۲/۵،۱۸ ( من ۱۸۵ب – ۲۱۲ب ، القرن الثامن الهجری ، انظر : فجدا ٤٠٥ ، ومنه صورة كذلك فی دار الكتب بالقاهرة ، وانظر عثان يحيی رقم ٤١ ، هير ٣١ .

#### منهج التحقيق:

اتبعت في تحقيق هذا الكتاب المنهج الآتي:

- اعتمدت على عدة نسخ فى تحقيق هذا الكتاب. وكان رائدى فى ذلك هو اختيار النص الصحيح والأفضل من بين هذه النصوص.
- ٢ قمت بتخليص النص من شوائب التصحيف والتحريف والأخطاء .
- ٣ قمت بكتابة النص وفقاً لقواعد الإملاء المعاصرة ، وتنسيقه ، وتنظيمه ، وترقيمه بواسطة علامات الترقيم العصرية ، وقسمته إلى جمل وفقرات ؛ حتى يعرف القارىء أين يبتدىء ، وأين ينتهى . وفي ظنى أن هذا يسهل على القراء كثيراً فهم تراكيب في الكتاب قد لا يتيسر فهمها للكثيرين بدونها .
- النص الأصلى لا يوجد به أى عناوين مطلقاً ؛ لذا فقد قمت بوضع عنوان لكل موضوع على حدة ؛ مع وضع رقم له ؛
  رغبة فى توضيح موضوعات الكتاب ؛ واقتفاء لأسلوب البحث المعاصر .
- وثقت الكتاب توثيقاً علمياً ؛ فراجعته على كتب السنة ،
  والمسانيد ، والصحاح ، وكتب الفقه الشهيرة .

- ٦ خرجت الآيات القرآنية .
- ٧ خرجت الأحاديث المذكورة في الكتاب، وعزوتها إلى
  مواضعها في كتب الحديث المختلفة .
- ٨ شرحت الألفاظ الغامضة والمصطلحات ، التي يحتويها
  الكتاب ، بالاعتماد على كتب اللغة والمعاجم .
  - ٩ علقت على بعض المواضع التي اقتضت التعليق.
- ۱۰ قدمت للكتاب بدراسة عن الحكيم الترمذي وكتابه « المنهيات » الذي بين أيدينا الآن .

هذا ، وأود أن أوجه عميق شكرى وتقديرى للأستاذ الفاضل واللغوى الكبير / محمد إبراهيم سليم .. على ما بذله من مجهود مضن في مراجعة أصول هذا الكتاب وتجاربه ، وعلى ما أبداه من ملاحظات صائبة واقتراحات مفيدة فله منى عميق الشكر ، ومن الله جزيل المثوبة .

والله أسأل أن يتقبل عملي هذا بقبول حسن ابتغاء لوجهه الكريم ؟ إنه سميع الدعاء .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ..

محمد عثان الخشت

القاهرة في : ذي الحجة ١٤٠٥ هـ . سبتمبر ١٩٨٥ م .

الْمِعَيْدُ اللَّهُ مُحَمِّدُ اللَّهُ عُمِّلُ مِنْ عَلَى الْحَمِيدُ اللَّهِ فَهُوْدُي

# بسم الله الرحمن الرحم

والحمد لله رب العالمين ، بما حمد به نفسه ، كما هو أهله ؛ والصلاة على محمد عبده ورسوله ، وعلى آله ، كما هو أهله .

قال أبو عبدالله رحمه الله: حدثنى أبى ، عن رجاء بن نوح ، عن عباد ابن كثير ، عن عثان الأعرج ، عن يونس بن عبيد وحوشب ، عن الحسن : أنه قال : حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله عَلَيْتُه ، منهم : أبو هريرة ، وجابر بن عبدالله ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وعمران بن حصين ، ومعقل بن يسار ؛ كلهم يحدث عن رسول الله عَلَيْتُه ، ويزيد بعضهم على بعض : أنه نهى .

قال أبو عبدالله رحمه الله : وحدثنا الفضل بن محمد بن وزير الدمشقى قال : حدثنا حمزة بن ربيعة ، عن عباد بن كثير بن قيس الثقفى ، عن عثان الأعرج ، عن الحسن : أنه قال : حدثنى سبعة رهط من أصحاب رسول الله عليه ، منهم : أبو هريرة الدوسى ، وجابر بن عبدالله الأنصارى ، وعبدالله بن عمرو بن العاص ، وعبدالله بن عمر بن الخطاب ، وعمران بن حصين ، ومعقل بن يسار ، وأنس بن مالك ؛ يزيد بعضهم على بعض : أنه نهى .

قال أبو عبدالله رحمه الله: فقد نظرنا في هذا الحديث، في هذه

الأشياء ، التي رووا عن رسول الله عَلِيلَهُ : أنه نهى عنها ، فإذا هي متفاوتة ؛ فمنها نهى أدب ، ومنها نهى تحريم (١) . وقد جمعها الحديث كله ، ولم نجد شيئا قد نهى عنه إلا بحق . وذلك أن ضرره راجع إلى بعده عن سبيل الهدى ؛ فإن سبيل الهدى مستقيم إلى الله تعالى ، ومن زاغ عنه فإنما يزيغ عن الله تعالى ؛ والاستقامة تقرب العبيد إلى الله ، وأن الله – تبارك اسمه – دعا العباد إلى دار السلام وأعلمهم أنهم ملاقوه ، وبعث رسوله عليه السلام ؛ فقال : ﴿ قُلْ هَذُهُ سَبِيلِي أَدْعُوا إلى الله عَلَى بَصِيرةٍ أَنَا وَمَنِ اتّبَعْنِي ﴾ (٢) . فمن أجابه فعلا فقد أجابه ، وإجابته اتباع رسوله فيما ندب إليه وفيما زجر عنه . وقال الله تعالى في تنزيله : ﴿ وَمَا نَهَاكُمْ عنه فَانتَهُواْ ﴾ (٢) .

فوجدنا النهى على ضربين : منه نهى تأديب ، ومنه نهى تحريم . فمن ترك الأدب انحط عن درجته ، ومن وثب على التحريم سقط في الهلكة .

<sup>(</sup>١) نهى الأدب هو ما طلب الشارع من المكلف الكفّ عن فعله طلباً غير حتم ، بأن تكون الصيغة نفسها دالة على ذلك ؛ كما إذا ورد أن الله كره لكم كذا ، أو كان منهياً عنه واقترن النهى بما يدل على أن النهى للأدب لا للتحريم مثل : ﴿ لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ ثُبُدُ لَكُمْ تَسُوُّكُمْ ﴾ .

أما نهى التحريم فهو ما طلب الشارع الكف عن فعله طلباً حتماً ، بأن تكون صيغة طلب الكف نفسها دالة على أنه حتم مثل قوله تعالى : ﴿ حُرِّمَتْ عليكم الميتةُ والذَّمُ ولحمُ المِخنزيرِ ﴾ ، وقوله تعالى : ﴿ إنَّا الحَمرُ والميسرُ والأنصابُ والأزلامُ رِجْسٌ من عملِ الشيطانِ فاجتبوه لعلكم تُفلِحُون ﴾ .

ونهى التحريم يستحق المخالف له العقوبة والجزاء ؛ أما نهى الأدب فلا يستحق مخالفه العقوبة ، وقد يستحق اللوم .

<sup>(</sup>۲) يوسف: ۱۰۸.

<sup>(</sup>٣) الحشر: ٧.

### [ ۱ ] الاحتباء في ثوب واحد

وأما قوله : « نَهِي أَنْ يَحْتَبِي (١) الرجلُ في ثَوْبٍ وَاحدٍ »(٢) .

فَقَمَنٌ (٣) أن يكون إنما نهى عنه من أجل أن العورة تبدو إذا احتبى به ؟ لأنه لم يتزر ولم يتستر ، فإذا احتبى بدت عورته .

وكان القوم حديثي عهد بجاهلية ، وكانوا يطوفون بالبيت عراة ، فلم يكونوا يحتشمون من التعرى وكشف العورة . فلما مَنَّ الله تعالى عليهم بالإسلام ؛ فأدبهم ، وأمرهم بالستر في غير آية من التنزيل ، وأمرهم بغض الأبصار ، وحفظ الفروج ؛ فقال : ﴿ قُل لِّلْمُوْمِنِينَ يَعُضُّواْ مِنْ أَبْصَارِهِمْ ، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ﴾ (٤) . وقال رسول الله عَيَّاتُهُ : « لا يَحِلُّ لرجلٍ يُؤمنُ

 <sup>(</sup>١) الاحتباء: أن نقعد على ألبته ، وينصب ساقيه ، ويلف عليه ثوباً ، ويتنال له : الحبوة ..
 وكانت من شأن العرب .

 <sup>(</sup>٣) أى جَدُرُ به وخَلْقَ . وقَمَن أن يفعل كدا أى خليق وجدير . وهي بفتح الميم لا يثنى
 ولا يُجمع ولايؤنث ، فإن كسرت الميم أو قلت قمين ثنيت وجمعت . مختار الصحاح .

<sup>(</sup>٤) النور : ٣١ .

بالله واليوم الآخرِ أَنْ يَنْظُرَ إلى عِرْضِ أَخِيه »(١) ، فشدد في هذا ، وحسم هذا الباب على الخلق .

### [ ۲ ] اشتال الرجل في ثوب واحمد

وأما قوله: « نهى أَنْ يَشْتملَ الرجلُ في ثُوْبٍ وَاحِدٍ » (٢). فالاشتال: أن يلتف بثوبه ، ويرفع أحد جانبيه يمينا وشمالا على عاتقه . فهذا مثل ما وصفنا بدءا أنه ستبدو عورته إذا فعل ذلك .

## [ ٣ ]

وأما قوله: « نهى أَنْ تُشْتَمَلَ الصَمَّاءُ بِتَوْبٍ »<sup>(٣)</sup>.

فالعلة فيه مثل ذلك أيضا . فأما الصماء : فهو أن يلتف بثوب ، ثم

 <sup>(</sup>١) رواه ابن عدى في الكامل ، والحاكم في الكنى ، وابن عساكر ؛ عن ابن عمر ، بلفظ :
 « لا يُعلّ لرجل أن ينظر إلى سوءة أخيه » . جمع الجوامع ، الجزء الأول ، ص ٩٢٥ .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب اللباس ، باب ۲۱ . ومالك : اللبس ، حديث ۱۷ .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الصلاة ، باب ١٠ . وكتاب المواقيت ، باب ۴٠ . وكتاب اللباس ، باب ۴٠ . وكتاب اللباس ، باب ٢٠ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب ٢٤ . وكتاب الأدب ، باب ٢٠ . والنسائى : كتاب اللباس ، باب ٣ . والداومى : كتاب الصلاة ، الزينة ، باب ٢٠ ، ، باب ٢٠ . وأهمد : الجزء الثانى ، ص ٤٩٦ ، ٥٠٣ ، ٥١ ، ٥٠٩ . والجزء الثالث ، باب ٢٠ ، ٢١ ، ٤٦ . وأحمد : الجزء الثانى ، ص ٤٩٦ ، ٥٠٣ ، ٥٠١ ، ٥٠٩ . والجزء الثالث ، ص ٢٩٦ ، ١٠٠ ، ٢١ ، ٢٠ .

يخرج يده اليمني من عند صدره .

حدثنا عبدالكريم بن عبدالله السكرى ، حدثنا على بن الحسن ، عن عبدالله بن المبارك ، عن جرير ، عن قابوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه كان يكره أن يلتحف الرجل بثوبه ، ثم يخرج يده من قبل صدره ؛ وقال : تلك الصماء .

# ر ٤ ] الانتعال قائماً

وأما قوله : « نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرجلُ وهو قَائِمٌ – وَقَالَ : إِنِّى أَخَافُ أَنْ يُخْدِثُ بِهِ دَاءً لا دَواءَ لَهُ »(١) .

فقد بَيَّنَ العلة فيه ؛ فللجسد عليك حق ، فإذا حملت عليه ما لا يطيق ، فحدث به داء ؛ فقد ظلمته .

وإنما جعل قوام البدن على الرجلين ، فإذا انتعلت قائما ، لم تجد بُدّاً من أن ترفع قدما لتنعلها ، فصار حمل البدن على رجل واحدة ؛ فاضطربت العروق ، لم يؤمن أن يحدث داء ؛ لأن العروق مجارى الدم ومجارى الربح ؛ فإذا تضايقت في حال الاضطراب ، هاج الدم ، وهاجت الرياح ؛ فربما وقعت في مرض لا تخرج منه أبدا ، وربما فاض الدم من العروق

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب اللباس، باب ٤٤. والترمذى: كتاب اللباس، باب ٣٥. وابن ماجه: كتاب اللباس، باب ٣٥. وفيض القدير وابن ماجه: كتاب اللباس، باب ٣٠. ومجمع الزوائد، الجزء ٥، ص ١٣٩. وفيض القدير لضيف الله، الجزء ٢، ص ٣٤٨.

إذا اختنق العرق عند تضايقه من مكانه ؛ فصار الدم علقة (١) ، فإذا صار علقة لم يُجر ، وكان دمه فاسدا ، وربما انكمشت الرياح الحادثة ، وهاجت الساكنة ؛ فهذا أمر عظيم .

وقد أوصى الله العباد في شأن النفس ؛ فقال : ﴿ وَلَا تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهُلُكَةِ ﴾ (١) .

وقال : ﴿ وَلَا تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُم إِنَّ الله كَانَ بِكُمْ رَحِيماً ﴾ . ثم قال : ﴿ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَ عُدُواناً وظُلْماً فَسَوْفَ نُصليه ناراً وكان ذلك على الله يسيراً »(٣) . فانظر أى وعيد هذا !

وظلم النفس كظلم العباد .. فهذه أشياء خفية ؛ فخفى على العامة عظيم مرجوع ضررها إلى النفس . وإنما تستر له لأنه ستره ، فنحن نقيم ستره ، لا أن نستر عنه ، فالستر غير التستر عنه . وأيضا خلة أخرى أن الجن والشياطين ينظرون إلى عورات بنى آدم ، فيضحكون ويستهزئون . حدثنا بشر ابن خالد البصرى ، حدثنا سعيد بن مسلمة بن هشام بن عبدالملك ، حدثنا الأعمش ، عن زيد العمى ، عن أنس بن مالك رضى الله عنه ، عن رسول الله عنه ين وسيّر بَيْنَ أَعْيُن الجِنّ وَبَيْنَ عَوْرَاتِ بنى آدَم إذا وَضَعَ الرجل قَوْبَهُ أَنْ يَقُولَ : بِسْم الله » (٤) وكذلك في البراز يخاف أن ترميه الجن بداهية .

<sup>(</sup>١) أى صار الدم غليظاً وجامداً .

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) النساء: ٢٩ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) الطبرانى فى الأوسط بإسنادين عن أنس بن مالك ، أحدهما فيه سعيد بن مسلمة الأموى ، ضعفه البخارى وغيره ، مجمع الزائد : الجزء اللخزء الأول ، ص ٢٠٥ ، باب ما يقول عند الخلاء .

وقد نهى رسول الله عَلَيْكُ عن الاغتسال في البراز حتى يخطوا على أنفسنهم دائرة ؛ كي يكون ذلك حريماً لهم ، فلا يصل إليه الجن بداهية .

حدثنا قتيبة ، عن ابن لهيعة ، عن عقيل عن ابن شهاب ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَ : « إِذَا اغْتَسَلَ أَحَلُكُم فِي برازٍ مِنَ الأَرْضِ وَلَمْ يَجْدُ مَا يَسْتَتِرُ بِهِ ، فليخططْ عَلَى نَفْسِهِ خَطاً ، وليغتسلْ وَسْطَ الخطِ »(١) .

### [ ٥ ] البول في المغتسل

وأما قوله : « نهى أَنْ لَيَالَ فِي المُغْتَسلِ »<sup>(٢)</sup>.

فقد بين في حديث آخر : « أن منه يَحْدُثُ عَامَّةُ الوسْوَسَةِ  $^{(7)}$  ؛ وذلك أن المغتسل في ذلك الزمان - أعنى المدينة - كان في أرض ذات سباخ ، فإذا صب الماء استنقع ، وصار ذلك الموضع وحلاً ، فإذا بال فيه استنقع واختلط بذلك الطين الذي فيه البول .

وأما إذا كان مغتسلاً مُقاماً ومشيدا<sup>(٤)</sup> ، فجرى فلم يبق هناك بول ، فلن يجد الوسواس سبيلا إلى أن يحدث نفسك بشيء .

<sup>(</sup>١) الطبراني في الأوسط، عن أبي هريرة . الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور : الجزء الثائث ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الطهارة ، باب ۱۵ ، والبخارى : كتاب التفسير ، سورة ٤٨ ، ٥ . والترمذى : كتاب الطهارة ، باب ١٤٦ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ١٤٦ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٢ . وأحمد : الجزء ٤ ، ص ١١٠ ، ١١١ . والجزء ٥ ، ص ٥٦ ، ٣٦٩ . كتاب الطهارة ، باب ١٢ . وأحمد : الجزء ٤ ، ص ٤١٠ ، ١١١ . والجزء ٥ ، ص ٤٦ ، وأحمد : الجزء ٤ ، ص ٤١٠ ، ١١١ . والجزء ٥ ، ص ٤٦ ، ٣٢٩ .

### [ ٦ ] البول في الماء الراكد

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ البولِ فِي الماءِ الراكيدِ »(١) .

فهذه غدران (٢) المدينة والمواضع التي يستنقع فيها الماء ، وهي قليلة ، لا عرض ولا طول ؛ فإذا بال فيها لم يؤمن أن يجيء جاءٍ فيغترف منه للوضوء .

وقد نهى فى حديث آخر « عن أن يَبُول في الماءِ الراكدِ ثُمَ يَغْتَسلَ فيهِ أو يتوضأ مِنْهُ (7). ثم قال أبو هريرة رضى الله عنه : وليبل فى الماء الجارى إن شاء . حدثنا بذلك الجارود بن معاذ ، حدثنا عمر بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أبى المهزم ، عن أبى هريرة ، قال :

وحدثنا الشقيقى ، عن أبيه ، عن جده ، قال : رأيت عبدالله بن بريدة يبول في الماء الجارى .

حدثنا الحسن بن مطيع ، حدثنا خلف بن أيوب ، عن يحيى بن زكريا ،

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الوضوء ، باب ٦٨ . ومسلم : كتاب الطهارة ، حديث ٩٤ – ٩٦ . وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب ٥٦ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ٥٦ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ٣٠ و و ٤٥ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ؛ باب ٢٥ . وابن حنبل : الجزء ٣ ، صلاء الراكد : هو الساكن الثابت .

 <sup>(</sup>٢) الغدران : جمع غدير وهو قطعة من الماء مر بها السيل وغادرها .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب بدء الوحى ، باب ١٥. والترمذى: كتاب الطهارة ، باب ١٥. والنسائى: كتاب الطهارة ، باب ١٠. وابن ماجه : كتاب النسائى: كتاب الطهارة ، باب ١١. وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٢. والدارهى: كتاب الوضوء ؛ باب ٥٤. وأحمد : الجزء ٢ ، ص ٢٥٩ ، ٢٦٥ ، ٨٨ ، ٢٦٦ ؛ والجزء ٥ ، ص ٢٥ ، ٣٦٩ .

عن يونس ، عن الحسن ، قال : لا بأس بالبول في الماء الجارى .

قال أبو عبدالله رحمه الله(١): وإنما وقع النهى في الماء الراكد إذا كان قليلا ليس له عرض ينبسط ولا طول يمتد ؛ فذلك بمنزلة الإناء . وأما إذا انبسط حتى يشبه الجارى في اطراد(٢) بعضه على بعض ، فهو لاحق بالجارى ؛ ألا ترى إلى قول رسول الله عَيْنِالله في البحر وهو راكد : « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤَهُ ، الحِلَّ ميتَتُهُ »(٢) .

# [ ۷ ] البول في المشارع

وأما قوله : « نَهِيَ أَنْ يَبُولَ فِي الْمَشَارِعِ »(٤) .

فإن مشارع المذينة راكدة وذلك أن العيون المنتبذة عن المدينة كانت تشرع منها إلى المدينة ، فتجرى إلى حوض ، وهو المشرعة ، فيستقى منه . فهذا والأوانى واحد ؛ لأن المشارع – الماء الجاري فيها كالساكن ليس

<sup>(</sup>١) مؤلف الكتاب.

<sup>(</sup>٢) أي تتابع .

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الطهارة، باب ٤١. والترمذى: كتاب الطهارة، باب ٥٠. والنسائى: كتاب الطهارة، باب ٥٠. والنسائى: كتاب الطهارة، باب ٤٦. وكتاب المياه، باب ٤٠. وكتاب الطهارة، باب ٣٥. ومالك: الطهارة، حديث ١٢. وأحمد: الجزء الثانى، ص ١٣٠ ، ٣٧٨ ، ٣٩٣ ، والجزء الثالث، ص ٣٧٨ .

<sup>&#</sup>x27;(٤) الحاكم وصححه ، من حديث معاذ .

له انصباب وجرى كالنهر ، فذلك البول يدور مع الماء فى المشرعة ، ولا يكاد يخرج إلا بعد مدة .

فكل مكان لا يكون مجرى الماء فيه قوة وانصباب ، فإذا بال فيه فالبول هناك موجود . وإنما رخص فى الماء الجارى لجريه وذهابه . وقلَّما يوجد فى المشارع ذلك الجرى السريع الذى يذهب بأثر البول ؛ ألا ترى أنهم لم يعنوا بالجرى الضعيف من الأنهار حتى يكون له قوة ، فمنهم من قال حتى يدهده (١) بعرة أو جوزة (٦) .

قال : حدثنا عمر بن أبى عمر ، حدثنا شريح بن النعمان ، قال : سمعت أبا يوسف يقول في الماء الجارى القليل : إذا كان بقدر ما إذا رفعت بكفيك منه ، فاض من الجانبين ، ولم ينقطع أعلاه من أسفله ؛ فلا بأس به .

وتأويل حديث رسول الله عَيْشَةُ : « إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتَين لَمْ يَحْمِلْ حَبَثاً »(٣) ، على ذلك تأولوه .

قال : وسمعت أبا يوسف يقول فى تأويل الحديث الذى جاء « إذًا كَانَ الماءُ قلتين » إذا كان عينه تنبع ، وكانت مقدار قلتين ، وهو جارٍ وله نبعان ، فتوضأ فى نبعانه ، فلا بأس به .

حدثنا الجارود، حدثنا عيسى بن الفضل المروزى، عن عبدالله

<sup>(</sup>١) يدهده : أي يحركه .

 <sup>(</sup>٢) البعرة : هي رجيع ذوات الخف وذوات الظلف . والجوزة : هي ثمرة تؤكل .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الطهارة ، باب ۳۳ . والترمذى : كتاب الطهارة ، باب ٥٠ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ٥٠ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ١٣ . والدارمى : كتاب الوضوء ، باب ٥٠ . وأهمد : الجزء التانى ، ص ١٢ ، ٣٨ .

ابن المبارك في تأويل هذه الحديث ، قال : إذا كان الماء قلتين جاريا .

حدثنا عمر بن أبى عمر ، حدثنا شريح بن النعمان ، قال : سمعت أبا يوسف يقول فى تأويل هذا الحديث : « إِذَا كَانَ المَاءُ قُلَّتِينَ » إذا كان عينه تنبع ، وكانت مقدار قلتين ، وهو جار ، وله نبعان ؛ فتوضأ من نبعانه ؛ فلا بأس به .

# [ ٨ ] البول والفرج باد للشمس أو القمر

وأما قوله : « وَنهَى أَنْ يَبُولَ الرجلُ وفرجه بادٍ إلى الشمسِ والقمر  $^{(1)}$  .

فإن الشمس والقمر خلقان من خلقه ، وآيتان من آياته ، وكسوتهما من نور العرش فيما روى لنا .

فلا تستقبل بعورتك إياهما إعظاماً لهما ، وإجلالاً لذلك النور .

وقد قال الله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنا اللَّيْلَ وِالنَّهَارَ آيَتَين ، فَمَحَوْلًا آيَةً

<sup>(</sup>۱) انفرد به الحكيم الترمذى ، وأورده الغزالى فى الإحياء : الأول ؛ ص ١٣ . ولم يخرجه صاحب إتحاف السادة المتقين . كما أورده الغزالى فى بداية الهداية ، ولم ينسبه للرسول عَلَيْكُ ، انظر ص ٢٨ من نشرة مكتبة القرآن ، بتحقيقى ودراستى . وأورده أيضاً السيوطى فى عمل اليوم والليلة ، وقال محققه مصطفى عبدالقادر عطا : لم أقف على حديث بهذا المعنى . وقال المنصور بالله والغزالى والصيمرى : إنه يكره استقبال الشمس والقمر والنيرات ؛ لشرفها بالقسم بها ، فأشبهت الكعبة – كذا في البحر ، وقد استقبى عدم الكراهة . نيل الأوطار : الأول ؛ ص ٨٤ .

الليلِ ، وَجَعَلْنا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً ﴾(١) .

حدثنا عمر بن يحيى بن نافع الأيلى ، حدثنا العلاء بن زيد ، عن أنس ابن مالك ، في قوله تعالى : ﴿ فَمَحَوْنَا آيَةَ الليلِ ﴾ قال : سواد في القمر .

وأيضا علة أخرى : أن الملائكة الموكلين بسياقتهما معهما ؛ فإذا بدا لهما بدا للملائكة .

وروى عن رسول الله عَلَيْكُمْ أنه قال: « أَجِلُوا – أو قال أكرموا – الكرامَ الكاتبين الَّذينَ لَا يُفَارِقُونَكُم إلا فِي حالين اللهائطِ والجنابة »(٢)

وكان رسول الله عَلَيْكِ يستر عورته عن عائشة رضى الله عنها<sup>(٣)</sup>. وقالت عائشة رضى الله عنها : ما رأيت منه<sup>(٤)</sup> – يعنى عورته .

حدثنا الجارود ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن عبدالسلام بن حرب ، عن الأعمش ، عن أنس بن مالك ، قال : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا دخل الخلاء لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض(٥) .

<sup>(</sup>١) الإسراء: ١٢.

<sup>(</sup>٢) الترمدى ، عن ابن عمر ، بلفظ : « إياكم والتعرى ؛ فإن معكم من لايفارقكم إلا اعند . الغائط وحين يفضى الرجل إلى أهله ؛ فاستحيوهم وأكرموهم » . نيل الأوطار : الجزء الثانى ؛ ص ٢٠ . وابن الجوزى ، عن أبى هريرة ، عن النبى عَرَائِيَّةً إنه : « نهى عن التعرى ؛ فإن الكرام الكاتبين لا يفارقان العبد إلا عبد الخلاء وعند خلوة الرجل بأهله » . الغلل المتناهية : الجزء الأول ؛ ص ٣٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن أبى شيبة . جمع الجوامع : الجزء الثاني ، مسند عائشة ، ص ٧٢٤ .

<sup>(</sup>٤) الموضع السابق .

<sup>(</sup>o) أبو داود : كتاب الطهارة ، باب ٢ ، عن ابن عمر ، وعن أنس ، وضعفه . والترمذي =

# و استقبال القبلة واستدبارها ببول أو غائط

وأما قوله : « وَنَهِي أَنْ تَبُولَ مُسْتَقْبَلَ القَبْلَةِ »(١) .

فإن القبلة بيت الله .. بسط الأرض ، وجعلها بساطا لعباده ومهاداً ومسكناً ، واختار موضع البيت لنفسه فلم يملكه أحداً ، وجعله محلَّ الرحمة ومعْلَمَه ومظهره . وهو بحذاء البيت المعمور ، وبحذاء العرش ؛ فله حرمة عظيمة . وهو بعين الله ، وصفوته من الأرض ؛ فإذا استقبله بفرجه ، فقد أسقط حرمته ، واستهان به .

حدثنا محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمس ، حدثنا إبراهيم بن عيينة ، عن ابن الصباح ، قال : سمعت من أبى نصير ، عن مولى لأبى بكر ، عن أبى بكر رضى الله عنه ، قال : من انحرف عن القبلة من غائط أو بول تعظيما لجلال الله تعالى ، لم يستو منحرفا حتى يغفر الله له . قال : ومن مقت نفسه فى ذات الله آمنه الله من مقته .

<sup>=</sup> كتاب الطهارة ، باب ، ١ .. عن الأعمش عن أنس ، وعن الأعمش عن ابن عمر ، وقال الترمذى : وكلا الحديثين مرسل ، ويقال : لم يسمع الأعمش من أنس ولا من أحد من أصحاب النبي مرسل ، وقد نظر إلى أنس بن مالك قال : رأيته يصلى - فذكر عنه حكاية في الصلاة . والدارمي : كتاب الوضوء ، باب ٧ .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ۱۷. وأهمه: الجزء الرابع، ص ۱۹۰، ۱۹۱. والنسائى: كتاب الطهارة، حديث ۵۹. والنسائى: كتاب الطهارة، حديث ۵۹. والترمذى: كتاب الطهارة، باب ۷. والدارمى: كتاب الوضوء، باب ۲. والبخارى: كتاب الوضوء، باب ۱۹. وكتاب الصلاة، باب ۲۶. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ۲.

ثم روى عن رسول الله عَلَيْكَهِ: أنه تبول مستقبل القبلة (١) .. حدثنا الجارود بذلك ، حدثنا عبيدالله بن موسى ، حدثنا عيسى الخياط ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله عَلَيْكَةٍ في كنيفه مستقبل القبلة (٢) .

قال عبيدالله: حدثنا عيسى ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، قال : قال رسول الله عليه : « لا تستقبلوها ولا تستدبروها » (٢) . قال عيسى : فذكرت ذلك للشعبى ، فقال : صدق أبو هريرة ، وصدق ابن عمر . أما قول أبي هريرة ، فذاك في الصحراء لا يستقبلها ولا يستدبرها . وأما قول ابن عمر رضى الله عنهم ، فذاك كنيف بيت صنع للنتن ليس فيه قبلة ؛ استقبل حيث شئت . حدثنا سهل بن العباس ، حدثنا عبدالله بن نمير العوفي ، عن عبيدالله ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : رأيت رسول الله عليه في كنيفه على لبنتين مستقبل القبلة يبول (٤) .

<sup>(</sup>۱) الترمذى : كتاب الطهارة ، باب ۷ . وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب ٤ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٣٦٠ . والجزء الخامس ، ص ٣٨٠ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٨ . (٢) انظر الهامش السابق .

<sup>(</sup>٣) النسائى: كتاب الطهارة ، باب ١٨ ، ١٩ ، ٣٦ . ومسلم : كتاب الطهارة ، حديث ٥٥ . والترمذى : كتاب الطهارة ، باب ١٧ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٧ . والدارمى : كتاب الوضوء ، باب ٢ . ومالك : القبلة ، حديث ٢ . وأحمد : الجزء الرابع ، ص ٢١٠ . والخامس ، ص ٤١٤ . والسادس ، ص ١٨٤ .

<sup>(</sup>٤). الترمذي : كتاب الطهارة ، باب ٧ . وأبو هاوه : كتاب الطهارة ، باب ٤ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٣٦٠ . والخامس ص ٣٨٠ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٨ .

### التبول قائماً

[ 1 . ]

وأما قوله : «. نهى أَنْ يَبُولَ الرجلُ وَهُوَ قَامَم »(١) .

فهذا على معنيين:

أحدهما: أنه إذا بال قائما لم يؤمن من أن يصيبه من النضح، وقال عَلَيْ اللهِ القبرِ مِنْه هُ (٢) وروى أنه مَرَّ بقبر ، فقال: « أتسمعونَ مَا أسمعُ ؟ » ، قالوا: لا يا رسولَ الله ؛ فقال: « لَوْلَا تمريعٌ فِي قلوبِكُم ، وتزييدٌ في حديثكم لسمعتم ما أسمعُ ، إنَّ صاحبَ القبرِ أَقْعِدَ فَصُربَ ضَرْبةً فَصَاحَ صيحةً تُسْمَعُ من الخافقين ، وتطاير كُلُ عضو مِنْهُ ثَمَ عَادَ إلى مكانِهِ » . قيل: يا رسولَ الله ، في ماذا ؟ قال: « في البولِ » " في البولِ » . قبل السولَ الله ، في ماذا ؟ قال:

قال : وذكر لنا أنه لما وضع سعد بن معاذ الأنصارى رضى الله عنه ، الذى اهتز العرش لوفاته ، فى قبره تضايق عليه قبره ؛ فسبح رسول الله عَلَيْهِ ، ثم قال : « لقد تضايق عَلَى هذا العبد الصالح حفرته ، ثم فُرَّجَ عَنْهُ » .

<sup>(</sup>١) الترمذي : كتاب الطهارة ، باب ٨ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٤ .

<sup>(</sup>۲) الطبراني في الكبير ، والبزار ؛ وفيه أبو يحيى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية وضعفه الباقون . مجمع الزوائد ، الجزء الأول ، ص ۲۰۷ . وانظر : ابن هاجه : كتاب الطهارة ، باب ۲۲ . والنسائي : كتاب السهو ، باب ۸۸ . ومسند أحمد : الجزء الثاني ، ص ۳۲۲ ، ۳۸۸ ، ۳۸۹ . ۳۸۹ والسادس ، ص ۲۱ .

<sup>(</sup>٣) أحمد : الجزء الخامس ، ص ٢٦٦ .

قيل: يا رسول الله ، مم ذاك ؟ فقال: « كَانَ يقصُّرُ فِي بعض طهورِهِ »(١). وذلك أن القوم كانوا لا يستنجون بالماء ، ويكتفون بالأحجار. وكان عهدهم بذلك الأمر كذلك. فلما ظهر الاستنجاء كانوا يفعلون ولا يفعلون.

فشأن البول عظيم ؛ وإنما صار عندنا كذلك ؛ لأن آدم عليه السلام لما أكل من الشجرة ، وجد العدو سبيلا إلى جوفه ، فاستقر عند المعدة ؛ فلذلك ما خرج من أسفل البدن صار حدثا ، وكان ذلك الشيء نجسا . وما خرج من أعلى البدن مثل الدموع والنخاعة والمخاط كان طاهرا ولم يكن طهوره حدثا . فما كان في جوف ابن آدم مما يلى مستقره ينجس بنجاسته وكفره .

وإذا بال قائما لم يؤمن من النضح ، وكان النبى عَلَيْكُ : « يرتادُ ويتبوأُ لبولِهِ كما يتبوأ لمنزلِهِ »(٢) .

حدثنا بذلك صالح بن عبدالله ، حدثنا حماد بن زيد ، عن واصل مولى أبي عينة ، عن يحيى بن عبيد ، عن رسول الله ﷺ بذلك .

وكان إذا وجد مكانا أو موضعاً يتمكن فيه بال قائما ؛ فقد روى

<sup>(</sup>۱) أحمد ، والطبرانى فى الكبير ، والضياء المقدسى فى الضياء ، عن جابر . مجمع الزوائد : الجزء الثالث ، ص ٤٦ .

<sup>(</sup>۲) الطبرانى فى الأوسط ، عن ألى هريرة ، بدون « يرتاد » . وهو من رواية يحيى بن عبيد بن دحى عن أبيه ، قال الهيثمي : ولم أر من ذكرهما ، وبقية رجاله موثقون .مجمع الزوائد : الجزء الأول ، صيد عن أبيه ، باب الارتياد للبول ، وانظر : أبا هواد : كتاب الطهارة ، باب ۲ . والترمدى : كتاب الطهارة ، باب ۲۳ . ومسند أحمد : الجزء الرابع ، ص الطهارة ، باب ۲۳ . ومسند أحمد : الجزء الرابع ، ص

عنه ﷺ ، من وجوه كثيره : أنه قد فعل ذلك<sup>(١)</sup> .

ففعله عندنا ذلك فى تلك المواضع التى إذا بال فيها قائماً كان أنزه له ، وتركه لذلك فى المواضع التى إذا بال فيها قاعداً كان أنزه له . ولا نظن به عَيْنِيْهُ غير ذلك .

وروى عنه : أنه مَرَّ بسباطة قوم فبال قائماً (٣) .

فهذا ما قلناه إنه لما أمن من النضح لم يعبأ بالقيام .

وعله أخرى: أن القيام حال غير متمكن ، ومادام قائما فإن العروق قائمة بقيام البدن ، والقلب منتصب ، ومجمع العروق عند القلب ، فما دام القلب منتصباً فالعروق كذلك ، فإذا قعد استرخى القلب ، فاسترخت العروق ؛ ألا ترى أنك تجد عن البول استرخاء القلب . وما دام لا يسترخى لا يقدر أن يبول . وإذا أراد أن يمسكه إنما يمسكه بالقلب ؛ لأن مجمع العروق هناك يصرر حتى يستمسك . فإذا قعد على بالقلب ؛ لأن مجمع العروق هناك يصرر حتى يستمسك . فإذا قعد على

<sup>(</sup>۱) مثل ذلك أنه أتى سباطة قوم فبال قائماً .. انظر : البخارى : كتاب الوضوء ، باب ، ٢ - ٢٦ . وكتاب المظالم ، باب ٢٧ . ومسلم : كتاب الطهارة ؛ حديث ٧٧ ، ٤٧ . وكتاب المسافرين ، حديث ١١٨٧ . وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب ١١. والتومدى : كتاب الطهارة ، باب ١٦ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٦ . والدارمى : كتاب الطهارة ، باب ١٦ ، وأجمد : الجزء الأول ، ص ٢٨٤ . والرابع ص ٢٤٦ . والحامس ص ٢٨٢ . والرابع ص ٢٤٦ .

<sup>(</sup>۲) الترمذى : كتاب الطهارة ، باب ٨ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٤ .

 <sup>(</sup>٣) نفس التخريجات المذكورة في الهامش قبل السابق . والسباطة : هي المزبلة والكناسة ، تكون بفناء الدور مرفقاً لأهلها ، وتكون في الغالب سهلة لا يرتد فيها البول على البائل .

قدميه كان سبيل البول أوسع ، وجريه أسهل ؛ لا سترخاء القلب وتخلية التصرير . فهذا غير مدفوع .

# [ ١١ ] الاستنجاء بروث أو عطم

أما قوله : « نَهَى أَنْ يستنجى بِرَوْثٍ أَوْ بِعَظْمٍ »<sup>(١)</sup> .

فذلك من أجل أن الجن لما انصدعوا عن رسول الله عَلَيْتُ ليلة أسلموا وبايعوا ، رجع منهم راجع إليه فسأله الزاد ، فرمى إليهم بعظم وروث ، فصار العظم لحما والروث طعاماً ، وكان ذلك زادهم .

حدثنا عبدالله بن الوضاح النخعى ، حدثنا حفص بن غياث ، عن داود ابن أبى هند ، عن الشعبى ، عن علقمة عن عبدالله ، قال : قال رسول الله عليه : « لا تستنجوا بِالعَظْمِ ولا بالرَّوْثِ ؛ فإنهما زاد إخوانِكُم من الجنِّ »(٢) .

حدثنا صالح بن محمد ، حدثنا إبراهيم بن محمد الأسلمي ، عن صالح

(۱) سست احمد : اجزء الاول ص ٤٣٦ ، ٤٥٨ . والترمدى : تفسير سورة وابن أبى شبية . والطبراني في الكبير . جمع الجوامع : الأول ؛ ص ٨٩٢ .

مولى التوأمة ، عن ابن عباس وابن مسعود رضى الله عنهما ، قالا : جعل رسول الله على الله وجدوه لحما وشعيراً (١) .

حدثنا ،صالح ، حدثنا سعيد بن سالم القداح ، عن إسرائيل عن أبي فزارة ، عن أبي زيد مولى عمرو بن حريث ، عن عبدالله بن مسعود ، قال: كنت مضطجعا عند الكعبة ، فمر بي رسول الله عَلَيْكُم ، فحركني برجليه ، وقال : « الحقني » فتناولت إداوة رجل إلى جنبي فأخذتها ، ثم انطلقت معه ، ثم برز ، ثم خط عليَّ خطأً ، فقال : ﴿ لَا تَبُرَحَ هَذَا الْخَطُّ ، فإنك إن خرجت لم ترنى ولم أرك » . ثم انطلق ، فبت ليلي قائما على رجلي ، فسمعت صوتا لم أسمع مثله ، فهممت أن أخرج ، ثم ذكرت قول رسول الله صَّاللَّهِ . فجاء رسول الله عَلَيْتُهِ في وجه الصبح ، قلت : يا رسولَ الله ، ما نمتُ الليلة ، ومازلتُ قائماً ، قَالَ عليه السلام : « أَمَا إِنَّكَ لَوْ جلستَ لَمْ يضرك » ، ثم قال : « هل مِنْ طهور ؟ » ، قلت : نعم يا رسولَ الله ، فتناولتُ الإداوةَ وأنا أراها ماءً ، فإذا هي نبيذٌ . فَقَالَ رسولُ الله عَلِيلَةِ : « تمرةٌ طيبة وماء طهورٌ » ، ثم تؤضأ وصلى خلفه رجلان ، فلما سلم قال لهما : « أَلَمُ أَقْضَ لَكُمَا وَلَقُومِكُمَا حُوائِجَهِمُ ؟ » قالا : بلي ولكنا أحببنا أن نشهد الصلاةَ مَعَكَ ، قلتُ : يا رسولَ الله ، سمعتُ صوتاً لَمْ أسمعْ بمثلِهِ فهممت أن أخرج ، ثم ذكرت قولك ؛ فقال : « أَمَا إِنَّكَ لُو خُرِجَتَ لَمْ تُرَفِّي وَلَمْ أَرَكَ ، أما الصوتُ الأولُ فسألوا الرزقَ فدعوتُ الله أن يرزقهم فأمنوا،

<sup>(</sup>١) مسند أحمد : الجزء الأول ؛ ص ٥٥٩ . ومجمع الزوائد : الجزء الثامن ؛ ص ٣١٣، ٣١٢ . ٣١٤ . ٣١٤

وأما الصوت الآخر فسلمتُ عليهم فردوا السلام » ، قلتُ : يا رسولَ الله ، ما رزقهم ؟ قال : « الرَّوْثُ والعَظْمُ » قلتُ : وكيف يأكلون الروث والعظم ؟ قال : « أما الرَّوْثُ فيكون أخضر كما كان وأما العظمُ فينهشون منه »(١) .

حدثنا عمر بن أبي عمر ، حدثنا ربيع بن روح الحوطى ، حدثنا بقية ، حدثنى نمير بن يزيد القينى ، حدثنا أبي ، حدثنا قحافة بن ربيعة ، حدثنى الزبير بن العوام رضى الله عنه ، قال : صلّى بنا رسول الله عَلَيْتُ صلاة العشاء في مسجد المدينة ، فلما انصرف قال : « أيكم يتبعنى إلى وفلا المجنّ الليلة ؟ » ، فسكت القوم ، فلم يتكلم أحد منهم ، ثم قال لنا ذلك ثانيا ، فلم يتكلم من القوم أحد ، فمر بي يمشى ، فأخذ بيدى ، فجعلت أمشى معه ، وما أحد مشى معه غيرى ، حتى حبس عنا جبلا المدينة ، وأفضينا إلى أرض براز ، فإذا نحن برجال طوال كأنهم الرماح يستنفرون ثيابهم من بين أرجلهم ، كلما رأيتهم غشيتنى رعدة شديدة حتى ما تمسكنى رجلاى من الفرق ، فلما دنا منهم خط رسول الله عليهام رجله فى الأرض دائرة ، وقال لى : هلما دنا منهم خط رسول الله عليهام وبينهم قريباً ، ثم تلا عليهم قرآناً رقيقا ربية ، وتقدم رسول الله عليه بينى وبينهم قريباً ، ثم تلا عليهم قرآناً رقيقا حتى سطع الفجر ، ثم انصرفوا فمر بي رسول الله عليهم قرآناً رقيقا حتى من فغير بعيد ، فقال لى : « التفت » ، وقد أسفرنا ، فقال : الحق ، فرجعنا نمرى من فرك ، في من هؤلاء القوم أحداً حيث كُناً ؟ » ، قلت : يا رسول الله ، إلى لأرى في نمن هؤلاء القوم أحداً حيث كُناً ؟ » ، قلت : يا رسول الله ، إلى لأرى

 <sup>(</sup>١) يزواه أحمد والطبراني وغيرهما باختصار . انظر مجمع الزوائد : الجزء الثامن ، ص
 ٣١٣ – ٣١٥ . وجمع الجوامع : الجزء الثاني ، ص ٣٣٥ .

حيث كنا سواداً. فخفض رسول الله عَيْنَا يده الى الأرض ، فأخذ عظما وروثة ، فضم أحدهما إلى الآخر ، ثم رمى بهما قبلهم ، ثم قال عَيْنَا : « رَشَلَهُ أُولئكَ وَرَشَلَهُ قَوْمُهُمُ » . قال الزبير رضى الله عنه : لا يحل لأحد سمع بهذا الحديث أن يستنجى بعظم ولا روثة بعده (١) .

# [ ۱۲ ] الاستنجاء بتراب قد أستنجى به مرة سابقة

وأَمَا قوله : « وَنَهِي أَنْ يُسْتَنْجَى بَتُرَابٍ قد استُنْجِيَ بِهِ مَرةً »<sup>(٢)</sup> .

لأنه لا يخلو أن يكون عليه عذرة يابسة ، فلا يكون ذلك له طهورا . وإنما يتطهر بالتراب الطاهر الذى لم يستنج به . حدثنا صالح بن عبدالله ، حدثنا الجراح بن مليح ، عن إبراهيم بن مهاجر ، عن إبراهيم النخعى ، قال : لا تستنجوا بعظم ، ولا رجيع ، ولا بحجر قد استنجى به مرة .

<sup>(</sup>۱) الطبرانى فى الكبير ، وإسناده حسن ليس فيه غير بقية وقد صرح بالتحديث . مجمع الزوائد : الجزء الأول ، ص ۲۰۹ - ۲۱۰ . وكتاب السنة لابن أبى عاصم ، روى بعضاً منه ، الجزء الثانى ، ص ۲۰۱ - ۲۰۱ .

<sup>(</sup>٢) لأن التراب الدى استنجى به مرة قد انتقل من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة ، وقد نهى رسول الله التيانية عن الاستنجاء بما هو ركس ، والركس - كا قال أبو عبدالملك - معناه الرد مى حالة الطهارة إلى حالة النجاسة . انظر : البخارى : كتاب الوضوء ، باب ٢١ . والترمدى : كتاب الطهارة ، باب ٢١ . والترمدى : كتاب الطهارة ، باب ٣١ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ٣٧ . حيت قال ابن مسعود : أتى البي عليه النائط فأمرنى أن آته تتلائة أحجار ، فوجدت حجرين ، والتمست الثالث فلم أجد ، فأحذت روثة فأتيته ما فأخذ الحجرين وألتى الروثة ، وقال : « هذه ركس » . نيل الأوطار : الجزء الأول ، ص ٩٨ .

# [ ١٣ ] مباشرة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة ، دون ثوب بينهما

وأما قوله: « وَنَهْنَى أَنْ يُبَاشِرَ الرجلُ الرجلُ ، والمرأةُ المرأةُ ، لَا تُوْبَ بِينِهما »(١) .

فهذا فعل يدعو إلى الفتنة والبلاء ، فلا ينبغى للمسلم أن يتعرض لذلك ، فإن النفس ذات شهوة ، والشيطان مزين . ومن ها هنا استغنى الرجال بالرجال ، والنساء بالنساء .

# [ ١٤ ] كشف ما يحدث في الجماع

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يَتَحَدَّثَ الرَّجُلُ بَمَا يَخْلُو بِهِ مَعَ أَهْلِهِ ، وَأَنْ تَتَحَدَّثَ المرأةُ بَمَا يَخْلُو بِهِ مَعَ زَوْجِهَا »(٢) .

فهذا فعل مستور ، فيه حشمة وحياء ؛ فإخفاؤه أستر ، فإذا حَدَّثَ به . ووصفه ، فمثل ذلك كما قال رسول الله عَلَيْظَهُ : « كمثلِ شيطانٍ لَقِى شيطانةً ، فأتاها عَلَى قَارِعةِ الطريق » (٣) ؛ لأن الحديث بذلك داعٍ إلى الفتنة

<sup>(</sup>۱) التومذى : كتاب الأدب ، باب ۳۸ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ۳۰۶ ، ۳۱۵ ، ۳۸۰ ، ۳۸۰ ، ۳۸۷ ، ۳۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۴۸۷ ، ۳۸۵ ، ۴۸۷ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ ، ۳۸۵ .

 <sup>(</sup>۲) رواه مسلم: کتاب النکاح، حدیث ۱۳، ۱۶. وأبو داود: کتاب النکاح، باب
 ۶۹. وابن حنبل: سادس، ص ۶۵٦.

<sup>(</sup>٣) هذا التبطر مكمل للشطر المذكور أعلاه في بعض الروايات.

والبلاء ، فربما حدث بشيء يسير يسبى قلبه بذلك إلى امرأته وتسبى المرأة قلبها بذلك إلى زوجها .

#### [ ١٥ ] قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة

وأما قوله : « وَنَهِى أَنْ يقضى الرجلُ حَاجَتَهُ تَحْتَ شجرةٍ مثمرة »(١) .

فمن أجل أن فى ذلك فساداً ؛ فربما سقط من تلك الشجرة ثمرة فوقعت فى العَذِرَةِ (٢) ، فإذا كان عند جناه فما سقط من الجنى فهو فيه ؛ ففى هذا ضرر .

#### ر ۱۶ ۲ قضاء الحاجة على ضفة نهــر

وأما قوله : « وَنَهى أَنْ يقضى الرجلُ حَاجَتهُ عَلَى ضِفَّة نَهْرٍ »<sup>(٣)</sup> . فهذا مثل الأول ؛ ففى هذا ضرر على الناس ؛ إذ لا يمكنهم الدنو<sup>(٤)</sup> من

 <sup>(</sup>١) ابن عدى في الكامل ، عن ابن عمر ، بسند ضهيف ، الأحاديث الضعيفة ٤٧٠٧ .
 وضعيف الجامع الصغبر ٢٠٢٠ ، الجزء ٦ ، ص ٢٣ .

<sup>(</sup>٢) العَذِرَةُ : الغائط .

 <sup>(</sup>٣) ابن عدى فى الكامل، عن ابن عمر، بسند ضعيف. الأحاديث الضعيفة ٤٧٠٧.
 وضعيف الجامع الصغير ٢٠٢٠، الجزء ٦، ص ٢٣.

<sup>(</sup>٤) الدنو: القرب.

الماء للوضوء والاستقاء منه ؛ ففيه أذى وضرر على المسلمين .

## [ ١٧ ] قضاء الحاجة في الطريق العمام

وأما قوله: « وَنَهَى أَنْ يقضى الرجلُ حَاجَتَهُ عَلَى طريقٍ عَامرٍ »(١). فهذا مثل الأول. والطريق العامر: هو الذي يسلكه الناس. وإنما شرط العامر من أجل ضرر المسلمين والتأذي بذلك.

وقال : « مَنْ قَضَى حَاجَتَهُ فِي طريقٍ عامٍ ، أو عَلَى ضِفَّةِ نَهْمٍ ، أو تَحْتَ شجرةٍ مثمرةٍ ، فعليه لعنةُ الله والملائكة والنَّاسِ أجمعين »(٢) .

فإنما استوجبوا اللعنة من الله لأذى المسلمين ؛ فإنه قال : « مَنْ أَذَى مسلماً فقد آذانى ، وَمَنْ آذانى فقد أذى الله »(٣) .

<sup>(</sup>۱) النهى عن قضاء الحاجة فى طريق الناس - جاء فى حديث لأبى هريرة أن الرسول عَلِيَّةٍ قال : « اتقوا اللاعنين » ، قالوا : وما اللاعنان يارسول الله ؟ قال : « الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلهم » . رواه مسلم ، وأبو داود ، وأحمد ، وللحديث روايات أخرى .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الأوسط ، بلفظ : « من سل سخيمته على طريق من طرق المسلمين ، فعليه لعنة الله و الناس أجمعين » . وفيه محمد بن عمرو الأنصارى ، ضعفه يحيى بن معين ، ووثقه ابن حبان ، وبقية رجاله ثقات . وللحاكم أيضاً بإسناد ضعيف . وسخيمته : قال في القاموس : السخيمة النتن .

<sup>(</sup>٣) الطبراني في الأوسط ، عن أنس . جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ٧٤٦ .

#### الاستنجاء باليمين

F 117

وأما قوله : « نَهَى أَنْ يستنجى الرجلُ بيمينِهِ »(١) .

فإن اليمين مختار الله من الأشياء ، وبه يرجو أن يتناول صحيفته ، وبه يأكل ويشرب ويأخذ ويعطى ، وبه يصافح المسلمين ، فلا يحق عليه أن يمهنه للغائط ؛ فإن في الشمال كفاية ، وحقيق عليه أن ينزهه عن ذلك إقامة لحرمة ما فضله الله .

# [ ١٩ ] قطع النخلة المثمرة

وأما قوله: « نَهَى أَنْ تُقْطَعَ النَحْلَةُ الحَامِلةُ »<sup>(٢)</sup>.

فمن أجل أن ذلك فساد ؛ لأن النخلة إذا حملت فهى وإن صارت بُسْراً (٣) . فالذى يرطب منه ثلاث تمرات كل يوم أو أربع من كل شمروخ (٤) ،

<sup>(</sup>۱) البخاری: کتاب ؛ ، باب ۱۸ و ۱۹ ؛ وکتاب ۷۶ ، باب ۲۰ . ومسلم : کتاب ۲ ، حدیث ۷۷ – ۵۹ و ۲۳ و ۲۰ . وأبو داود : کتاب ۱ ، باب ؛ و ۱۸ . والترمذی : کتاب ۱ ، باب ۱۱ ، ۱۲ . ۱۲ . والنسائی : کتاب ۱ ، باب ۳۵ و ۲۱ و ۳۷ . وابن ماجه : کتاب ۱ ، باب ۱۰ . والدارمی : کتاب ۱ ، باب ۱۳ و ۱۶ . وأحمد : الجزء الثانی ، ص ۲۶۷ ، ۲۵۰ ؛ والرابع ص والدارمی : کتاب ۱ ، باب ۲۹۳ ، ۲۹۳ ، والسادس ص ۱۷۷ .

<sup>(</sup>٢) أحمد : الخامس ؛ ص ٢٧٦ ، عن ثوبان بنحوه .

<sup>(</sup>٣) البُسْرُ : هو ثمر النخل قبل أن يُرْطِب .

<sup>(</sup>٤) الشُّمْرُوخ : العرجون عليه بُسْر ، والعنقود عليه عنب ، والجمع : سماريخ .

ولا يرطب الشمروخ كله فى يوم واحد كالعنب ، وإنما يجتنى منه فى كل يوم شيئاً قليلا من كل شمروخ ، فإذا قطعها دفعة واحدة كان فيه فساد ؛ لأن فيه رطباً ، وفيه ما لم يبلغ أناه ولم يدرك .

وكانت النخلة معاشهم ، وفي الطعام هناك عزة ، وكأنه أحب أن يرفقوا بمعاشهم .

والنخلة عمة الآدميين. وروى عن رسول الله عليه أنه قال: ﴿ أَكْرِمُوا عَمَّتَكُم النَحْلةَ ؛ فَإِنَّها من فضلة طينة آدَم عليه السلامُ (١) ﴿ أَكْرِمُوا عَمَّتَكُم النَحْلة ؛ فَإِنَّها من فضلة طينة آدَم عليه السلامُ (١) ألا ترى أنها تحتاج إلى اللقاح ، فإذا قطعت وهي حامل كان فيه فساد ؛ فشبه فسادها بفساد النفس ، قتلت خطأ فصارت عليه غرامة دية لولى القتيل وكفارة عتق رقبة ، فكأنه شبه الفساد بالفساد .

<sup>(</sup>۱) أبو نعيم فى الحلية ، والرامهرمزى فى الأمثال ، وأبويعلى فى مسنده ؛ كلهم من حديث مسرور بن سعيد التميمى عن الأوزاعى عن عروة بن رويم عن علىّ مرفوعاً بهذا ... وفى سنده ضعف وانقطاع . المقاصد الحسنة للسخاوى ، بتحقيقى ، إصدار دار الكتاب العربي – بيروت . حديث رقم 107 .

#### الحدف بالبندق

[ Y . ]

وأما قوله: « فَنَهى عن الحذفِ بالبندق »(١).

فإن ذلك كالمثلة (٢) ؛ ألا ترى أنه يصير المرمى به موقوذاً (٣) ، وينكسر كله ، ولا يكون كالذبيحة .

وقال رسول الله عَيْنِيَةِ : « إِنَّ الله كَتَبَ الإحسانَ عَلَى كُلِّ شيء ، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة ، ولْيُحدَّ أحدكُم شفرتَهُ ، ولْيُرِحْ ذبيحتَهُ » (٤) . والحذف بالبندق أمر وبيل بعيد من الإحسان ، ويصير ميتة ، وفيه فساد ومثلة .

<sup>(</sup>١) البخارى : كتاب الذبائح ؛ باب ٢ ، ٥ . والبندق : كرة فى حجم البندقة ، يُرمى بها فى القتال والصيد .

<sup>(</sup>٢) المثلة: التنكيل وتشويه الخلقة.

<sup>(</sup>٣) الموقوذ : هو الذي ضرب حتى مات .

 <sup>(</sup>٤) أبو داود: كتاب الأضاحى ، باب ١٢ . والترمذى : كتاب الديات ، باب ١٤ .
 والنسائى : كتاب الضحايا ، باب ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ . وابن ماجه · كتاب الذبائح ، باب ٣ .
 والدارمى : كتاب الأضاحى ، باب ١٠ . وابن حنبل : الجزء الرابع ، ص ١٢٣ ، ١٢٥ ، ١٢٥ .

### [ ۲۱ ]

وأما قوله: « وَنَهَى عن اللعبِ بالحمامِ »(١). فإن ذلك خصلة من خصال قوم لوط، وهي فعل يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وإذا لعب به اصطاد حراما، وأضاع صلاته، ودعاه ذلك إلى الفتنة والإشراف على الجيران.

وروى فى الخبر أن : « م**ن لعنبَ بالحمامِ افتقرَ** »<sup>(۲)</sup> ؛ وكيف لا يفتقر وقد قسا قلبه ؟!

وروی عن رسول الله عَلِيْسَةُ أنه رأی رجلاً يتبع حمامة فقال : « شيطانً يتبع شيطانةً » (٣) .

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب الأدب ، باب ٦٥ ، حديث ٤٩٤ . وابن ماجه : كتاب الأدب ، باب ٤٤ ، حديث ٣٧٦٥ . وأحمد : الجزء الثاني ، ص ٣٤٥ .

<sup>(</sup>٢) قال السخاوى : حديث ١ اللعب بالحمام مجلبة للفقر » ، هو بمعناه عن إبراهيم النخعى رواه ابن أبى الدنيا فى الملاهى ، ومن طريقه البيهقى فى الشعب من جهة مغيرة عنه أنه قال : ١ من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى يذوق ألم الفقر » . المقاصد الحسنة ، حديث ٨٥٧ .. بتحقيقى ودراستى ، وإصدار دار الكتاب العربى - بيروت .

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش قبل السابق ، وأيضاً البخارى في الأدب المفرد ، والبيهقي في السنن ، كما جاء في المقاصد الحسنة نفس الموضع السابق .

وأما قول : « نَهَى عن تسبيل الإِزار »(١) .

فذاك من أجل الكبر والخيلاء ؛ فإن مَنْ يسبل إزاره ويجره تعززاً وقلة مبالاة وتيها ، وزهواً بنفسه ، واحتقارا لعباد الله ، وكبرا على خلق الله ؛ فهذا عبد قد ضاد الله في ملكوته ونازعه في ردائه .

وروى عن رسول الله عَلَيْكَ أنه قال : « كَانَ رَجُلٌ مَمَا كَانَ قَبَلَكُم فَى الأُممِ الْخَالِيةِ يَتَبَخَتُرُ فِى مشيتِهِ في مجالسهم وطُرُقِهم ، فَقَالَ الله تعالى للائكتِهِ : انظروا لعبدى كَيْفَ يُنازعنى ردائى ؟! يا أَرْضُ ابتلعيه ، للائكتِهِ : فهو يتجلجلُ فيها إلى يَوْمِ القيامةِ »(٢).

حدثنا أبي ، عن صالح بن محمد ، عن حفص بن سالم ، عن ابن شهاب ، عن الحسن ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عليات ، عن قال - وحدثنا إبراهيم بن هارون ، حدثنا زكريا بن حازم الشيباني ، عن قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله علي أنه قال : « يقولُ الله تعالى : أربعة قتادة ، عن أنس ، عن رسول الله علي الله على الله على الله على عن أنس ، عن رسول الله على الله على الله على الله عن أنس ، عن رسول الله على الله على الله عن أنس ، عن رسول الله على الله عن أنس ، عن رسول الله عن الله عن أنس ، عن رسول الله عن الله عن الله عن الله عن أنس ، عن رسول الله عن الل

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب اللباس ، باب ۲۲ ، ۲۷ . الترمذى : كتاب اللباس ، باب ۸ ، ۹ . والنسائى : كتاب اللباس ، باب ۹ . والدارمى : كتاب اللباس ، باب ۹ . والدارمى : كتاب الرقاق ، باب ۵۵ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ۳۸۰ ، ۳۹۷ ، ۳۹۵ . والجزء الثانى ، ص ۱۵۵ ، ۲۹۷ ، ۲۹۷ ، واسبال الإزار : هو إرساله وتطويله .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الشيخان بلفظ: «بينا رجل يمشى في حلة تعجبه نفسه ، مرجل (أى ممشط رأسه) ، مختال في مشيته ؛ إذ خسف الله به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . والبخارى وغيره: «بينا رجل ممن كان قبلكم يجر إزاره من الخيلاء خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة » . وروى أحمد والبزار خوه بسند صحيح .

لَمْ أَشْرِكْ فَيْهِنَّ أَحِداً : الفخرُ ، والعظمةُ ، والكبرُ ، والقدرُ سرى ؛ فمن ينازعني فِي واحدٍ منهنَّ كببتُهُ في جَهنَّم »(١) .

وعامة الأحاديث التي جاءت في النهى عن جر الإزار ، إنما تدل على أن النهى مع الشرط ، قال : « من جر الإزار خيلاء » ؛ فدل هذا على أن النهى عن جر الإزار إذا كان خيلاء .

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا مالك بن أنس ، عن نافع وزيد بن أسلم وعبدالله بن زبير ، كلهم يخبر عن ابن عمر : أن رسول الله عَيْشَيْهِ قال : « لا ينظرُ الله يَوْمَ القيامةِ إلى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خيلاءَ »(٢).

وحدثنا قتيبة ، عن مالك ، عن أبي الزيناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة ، عن رسول الله عَلَيْكُم ، قال : « لا ينظرُ الله إلَى مَنْ جَرَّ إِزارَهُ بَطَرًا » (٣) .

فهذا الإسبال والجر للثوب إنما كره للمختال الفخور .

وروى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال : كل ماشئت ، والبس

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ١٠١٠ . وعزاه للحكيم الترمذي .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب فضائل أصحاب النبي ، بات ٥ . ومسلم : كتاب اللباس ، حديث ٢٤ . وأبو داود : كتاب اللباس ، باب ٢٥ - ٢٧ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب ٩ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ٦ . ومالك : حديث ٣ من اللبس . وأحمد : الجزء الثانى ، ص ٥ ، ٤٤ . كا ، ٧٧ ، ٧٦ ، ١٥٦ ، ٤٧ ، والجزء الثالث ، ص ٣٩ ، ٤٤ . والحامس ص ٣٣ ، ٦٤ ، ٧٧ ، ٧٧ ، ٣٧٩ . والطيالسي : حديث ١٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر الهامش السابق.

ما شئت ، ما أخطأتك خصلتان : سرف ومخيلة .

وقد كان فى بدء الإسلام المختال يلبس الخز<sup>(١)</sup> ، ويجر الإزار ويسبله ؛ فنهوا عن ذلك .

وقد كان فيهم من يلبس الخز ويسبل الإزار فلا يعاب عليه ، منهم أبوبكر رضى الله عنه ؛ حيث قال : يا رسول الله ، إنى رجل قليل اللحم فإذا أبرزت سقط إزارى على قدمى وقد قلت ما قلت ؟ قال : «لست منهم يا أبا بكر » . حدثنا بذلك أبى ، حدثنا أحمد بن يونس ، عن زهير ، عن موسى بن عقبة ، عن سالم بن عبدالله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله عَيْسَة : « مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خيلاءَ لَمْ ينظر الله إليهِ يَوْمَ القيامة » ؛ فقال أبوبكر رضى الله عنه : بأبى أنت يارسول الله عَيْسَة : «لست ممن يصنعه خيلاء سول الله عَيْسَة : «لست ممن يصنعه خيلاء » أن أتعاهد ذلك منه ؟ فقال رسول الله عَيْسَة : «لست ممن يصنعه خيلاء » (٢) .

حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أبي ، عن إسرائيل ، عن حكيم بن جبير ، عن خيشمة ، قال : أدركت ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله عَيْقَيْمُ يلبسون الخز .

حدثنا سفيان ، عن أبيه ، حدثنا محمد بن قيس ، عن أبي عمون ، قال : كان الحسن والحسين رضي الله عنهما يلبسان الخز .

حدثنا إبراهيم بن يوسف ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن عمرو بن أبي وهب ، قال : سمعت بكر به عبد الله المزنى في مسجد البصرة يقول :

<sup>(</sup>١) الخَزُّ : ما يُنْسَجُ من صوف وحرير خالص .

<sup>(</sup>٢) التخريجات المذكورة في الهامش قبل الهامشين السابقين مباشرة .

كان أصحاب رسول الله عَلَيْكُ الذين لا يلبسون لا يطعنون على الذين يلبسون .

حدثنا سفيان ، حدثنا أبي ، حدثنا عتبة بن عبد الرحمن ، عن على بن زيد بن جدعان ، عن سعيد بن المسيب .. في لبس الخز ، قال : إذا صلح قلبك فالبس ما بدا لك .. فذكرت ذلك للحسن ، فقال الحسن رحمه الله : إن من صلاح القلب ترك الخز .

حدثنا سفيان ، حدثنا أبى ، عن منصور ، عن أبى وائل ، قال : كان عبد الله يسبل إزاره ، فقيل له ؛ فقال : إنى رجل حمش الساقين . قال سفيان : يعنى رقيق الساقين .

فقد وضح لنا أن سبب النهى إنما هو الخيلاء ، فإذا علم من قلبه أنه مختال فليجتنب وكان فى بدء الأمر رَفْعُ الإزار إلى أنصاف الساق تجنباً للخيلاء والمراءاة ، وكذلك تشمير القميص ، فلم يزل الناس فى تبديل من سوء ضمائرهم ، حتى صار ذلك تصنعا ومراءاة ؛ فكان من شمر الإزار والقميص ممقوتا لسوء مراده .

وروى عن أيوب السختياني رحمه الله : أنه طول قميصه ، فقال له الخياط في ذلك ؛ فقال : السنة اليوم في هذا الزي ، أو كلاما هذا معناه .. كأنه ذهب إلى أنه إنما نهى عن طوله للخيلاء فشمروا . فاليوم صار التشمير مراءاة وتصنعا وتزيينا للخلق يختالون في الدنيا بالدين !!

وروی أن عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان قميصه وجبته (۱) تضرب شراك (۲) نعليه .

### و ٢٣] الاجتماع على الشراب

وأما قوله: « وَنَهَى عن الجمع عَلَى الشرابِ »(٣) .

فلعله من أجل أن ذلك تشبه بأهل الفسق حين يجتمعون على الفسق يديرون الأقداح .

حدثنا أبى ، حدثنا ثابت بن محمد الزاهد ، حدثنا ابن شهاب ، عن الأجلح ، قال : قال على بن أبى طالب رضى الله عنه : شراب المؤمنين أن يشربوا على أثر طعامهم ما طاب لهم ، وشراب المنافقين أن يضعوا الأقداح يديرونها بينهم يتشبهون بأهل الشرك .

<sup>(</sup>١) الجُبَّةُ : ثوب سابغ ، واسع الكمين ، مشقوق المقدَّم ، يُلْبَس فوق التياب .

<sup>(</sup>٢) الشّرَاك : سير النعل على ظهر القدم .

<sup>(</sup>٣) انفرد به الحكيم الترمذي حسبا تشير المصادر التي بين يدى . ولم يصح عن الرسول عليه حديث في هذا المعنى .

## [ ٢٤] نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ تُنْكَحَ المرأةُ عَلَى عَمَّتِها أَوْ عَلَى خَالتُها »(١) .

فهذا إذا فعله فقد جمع بين امرأة ومحرمها ، وقد حرم الله تعالى فى تنزيله الجمع بين المرأة وابنتها ، والجمع بين الأختين ؛ فإذا نكحها على عمتها فقد جمع بين محرمين .. ألا ترى أنه أطلق الجمع بين ابنتى العم ، ثم كره ذلك ؛ لأجل القطيعة ؛ لأنه ليس واحد منهما بمحرم للأخرى .

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب النكاح ، باب ۲۷ . ومسلم : كتاب النكاح ، حديث ۳۷ – ۳۹ . وأبو داود : كتاب النكاح ، باب ۲۱ . والترمذي : كتاب النكاح ، باب ۳۰ . والنسائى : كتاب النكاح ، باب ۲۷ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ۳۱ . والدارمى : كتاب النكاح ، باب ۸ . وابن حنبل : الجزء الأول ، ص ۷۸ ، ۳۷۲ . والثانى ص ۱۷۹ ، ۱۸۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۳ . والثانى ص ۱۷۹ ، ۱۸۹ ، ۲۲۹ ، ۲۲۳ . والثانى ص ۳۳۸ ، ۳۳۸ .

### [ ۲۵ ] نكاح ابنتي العـم

وأما قوله: « نَهَى عن نكاج ابنتي العَمِّ »(١) .

من أجل القطيعة ، فقد كشف عن وجه العلة ؛ لأن الغيرة كائنة ، فإذا جمع بين ابنتي العم كأن كان له عمان ولكل واحد منهما ابنة فليس واحد منهما محرم للأخرى . فهذا مطلق .. ولكن إذا فعل جاءت الغيرة وجاءت قطيعة الرحم .

وهذا ليس نهى تحريم ، إنما هو نظر للدين ، ونصيحة لله فى دينه ؛ لأن النكاح للعفة ، فلا ينبغى أن يستعف من ناحية ، ويخرب دينه من ناحية أخرى .

<sup>(</sup>١) أبو داود في المراسيل ، عن عيسي بن طلحة ، قال : « نهى رسول الله عَيْنَا عن أن تنكح المرأة على قرابتها مخافة القطيعة » .

هذا ، وقد حكى البخارى عن الحسن بن الحسن بن على : أنه جمع بين ابنتى عم .. قال : وكره جابر بن زيد القطيعة . وليس فيه تحريم لقوله تعالى : ﴿ وأحل لكم ما وراء ذلكم ﴾ ومحكى فى الفتح عن ابن المنذر أنه قال : لا أعلم أحداً أبطل هذا النكاح .

### نكاح الشغار

[ 44]

وأما قوله : « نَهَى عن نكاج الشغارِ  $^{(1)}$  .

وهو أن يقول : زوجني ابنتك هذه على أن أزوجك ابنتي هذه .

فهذا لا يجوز لأن البضع لا يملك إلا بالمال ، وقد جعل بضع كل واحدة منهما مهراً للأخرى .

وقد جعل الله تعالى ذلك لرسوله عَلَيْكَ خاصة أن يملك بلا مهر ؛ فقال : ﴿ وَامْرَأَةً مُوْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِي إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَن يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِن دُونِ المُؤْمِنين ﴾ (٢) .

فالمؤمنون لا يملكون الأبضاع إلا بالمال ، وإذا زوجه ابنته على أن يزوجه ابنته فقد صَيَّرَ بضعها مهرا للأخرى .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب ۲۷، باب ۲۸؛ وكتاب ۹۰، باب ۶. ومسلم: كتاب ۲۱، حديث ۷۰ – ۲۲. وأبو داود: كتاب ۱۲، باب ۱۳. والترمذى: كتاب ۹، باب ۳۰. والترمذى: كتاب ۹، باب ۳۰. والنسائى: كتاب ۲۱، باب ۲۰، ۱۲؛ وكتاب ۲۸، باب ۱۵، ۱۲، وابن ماجه: كتاب ۹، باب ۱۲، وأحمد: الجزء الثانى، ص ۷، ۹، ۳۵، ۲۲، ۹۱، والثالث ص ۱۲۲، ۳۳۹. والرابع باب ۲۲، والعيالسى: حديث ۸۳۸.

<sup>(</sup>٢) الأحزاب: ٥٠.

# [ ۲۷ ] الـتزوج من ولائد أهل الكـتاب

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يَتَزُوجَ وِلاَئَدَ<sup>(١)</sup> أَهْلِ الكتابِ »<sup>(٢)</sup> .

فإن الله تعالى شرط عند إطلاقه لعباده تزويج الإماء المؤمنات ؛ فقال : ﴿ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِع مِنكم طَوْلاً أَن يَنكِحَ المُحصَنَاتِ المُؤْمناتِ فَمِن مَّامَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُم المُؤمِنَاتِ »(٣) .

# [ ۲۸ ] توارث أهل ملتين

وأما قوله : « نَهَى أَنْ يَتُوارِثَ أَهْلُ مَلْتَيْنِ »<sup>(٤)</sup>

فالأديان – أديان الضلالة – كلها ملة واحدة ، والإسلام ملة ؛ لأن الأديان كلها كفر واحد ، فلا يتوارث أهل ملتين .

(١) الولائد: أي الإناء التي لم تبلغ .

<sup>(</sup>٢) الطبراني ، عن أبي محمد البدري من أصحاب النبي عَلَيْكُ وكان بدرياً وفيه راو كم يسم ان لمعة .

<sup>(</sup>٣) النساء : ٢٥ . وطولاً يعنى غنى ، والمحصنات يعنى الحرائر . والمعنى : ومن لم يستطع غنى يبلغ به نكاح الحرائر المؤمنات فلينكح مملوكة من الإماء المؤمنات .

 <sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب ٢٥، باب ٤٤؛ وكتاب ٢٤، باب ٤٤؛ وكتاب ٨٥، باب ٢٦.
 ومسلم: كتاب ١٥، حديث ٣٩٤ – قابل ما قبلها بما بعدها – ٤٤؛ وكتاب ٢٣، حديث ١.
 وأبو داود: كتاب ١٨، باب ١٠. والترمذى: كتاب ٢٧، باب ١٥ – قابل ما قبلها بما بعدها –
 ١٢. وابن ماجه: كتاب ٢٣، باب ٢. والدارمى: كتاب ٢٧، باب ٢٥. ومالك: كتاب ٢٧،
 حديث ١٠ – ١٢ – قابل ما قبلها بما بعدها – ١٣، ١٤. وطبقات ابن سعد: الجزء الأول، القسم =

وقد جاء عن أسامة بن زيد ، عن رسول الله عَلَيْكُ .. أنه قال : « لا يرث المسلم الكافر ، ولا الكافر المسلم »(١) .

حدثنا سعید بن عبدالرحمن المخزومی وعبدالجبار بن العلاء ، قالا : حدثنا سفیان ، قال : سمعناه من الزهری یقول : سمعت علی بن الحسین ، عن عمرو بن عثان ، عن رسول الله علیت .

وهذا من أجل أن الميراث إنما يرثه باتصال الرحم ، والكافر لا وصلة له ؛ لأنه منقطع عن الله ، ومن انقطع عن الله لم يتصل رحمه بشيء ؛ لأن الرحم بدت وشق لها اسما من اسمه . فهذا المسلم إنما يستحق مال الميت باتصاله بميته ، وإنما اتصل برحمه لا تصاله بالرحمن الذي بدت منه . فإذا انقطع عن الله فمتى يتصل ؟!

وروى عن رسول الله عَيْلِيُّهُ أنه قال : « خَلَقَ اللهُ تعالى الرحمَ فقامتُ فأخذتُ بحقوى الرحمن (٢) ، فقالت : هذا مقامُ العائذِ بِكَ مِنَ القطيعةِ ، فقال : مه ، أنا الرحمنُ ، وأنتِ الرحمُ ، خلقتُكِ بيدى ، وشققتُ لَكِ اسماً من اسمى ، وقربتُ مكائكِ منى ؛ ألا ترضين أن أصلَ من وصلك ، وأن أقطعَ من قطعكِ ؟ »(٣). حدثنا ببعض ذلك قتيبة بن سعيد ، حدثنا حاتم

<sup>=</sup> الأول ، ص ۷۹ قابل ما قبلها بما بعدها . ومسند زید بن علی : حدیث ۸۹۸ . وأحمد : الجزء الثانی ، ص ۱۷۸ ، ۱۹۵ . والخامس ص ۲۰۰ ، ۲۰۱ ، ۲۰۲ ، ۲۰۸ . والطیالسی : حدیث ۵۶۸ ، ۳۲۱ . ومغازی الواقدی : ص ۳۳۹ .

<sup>(</sup>١) رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي . وانظر الهامش السابق .

<sup>(</sup>۲) أى استجارت به واعتصمت .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب التوحيد ، باب ٣٥ . ومسلم : كتاب البر ؛ حديث ١٦ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٣٥٠ ، ٣٨٦ ، ٤٠٦ . وابن حبان . والحاكم في المستدرك . والبيهتي في شعب الإيمان ، =

ابن إسماعيل المدنى ، عن معاوية بن أبى المزرد مولى بنى هاشم ، حدثنى عمى أبو الحباب سعيد بن يسار ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله على الله على بن ببعضه الفضل بن محمد ، حدثنا عمران بن بكار الحمصى ، حدثنا على بن عياش ، حدثنا محمد بن زياد ، عن ميمون بن مهران ، عن ابن عباس ، عن رسول الله على الله عن الله تعالى للرحم : خلقتك بيدى ، وشققت رسول الله على الله على الله تعالى للرحم : خلقتك بيدى ، وشققت لك اسما من اسمى ، وقربت مكانك منى ؛ وعزتى وجلالى لأصلن من وصلك ، ولأقطعن من قطعك ؛ ثم لا أرضى حتى ترضين »(١).

قال أبو عبدالله رحمه الله: فهذه نفوس متباينة ، فإنما تتصل بالأرحام المتصله لا بالأرحام المنقطعة: ﴿ وَمِن يُشركُ بِاللهِ فَكَأَنَّما خَرَّ مِن السماءِ فَتَخطفه الطيرُ أو تهوى به الريحُ في مكانٍ سحيقٍ ﴾(٢). فكيف يقرنه بالميت المسلم حتي يستحق بقرباه شيء وقد قال الله تعالى: ﴿ فبعداً لقوم لا يؤمنون ﴾(٣). وقد قيل: إن أهل الملل قد تباينوا بمللهم ، فلا يرث اليهودى النصراني ، ولا النصراني المجوسي . فصيَّر أهل كل دين ملة ، واحتج بقوله: « لا يتوارث أهل ملتين »(٤) . فإذا تشتت مللهم لم يتوارثوا (٥) .

ولم يأخذ بهذا القول علماؤنا من أهل الكوفة ، ورأوا أن الكفر كله ملة

<sup>=</sup> والترغيب والترهيب : الثالث ؛ ص ٢٢٦ . والجامع الصغير : الأول ؛ ص ٢٦٦ . والثانى ؛ ص ٢٤٠ . وجمع الجوامع : الأول ؛ ص ٢٦٠ .

<sup>(</sup>١) جمع الجوامع : الجزء الأول ؛ ص ٥٩٥ . وكنز العمال : برقم ٦٩٥٣ . وعزاه الاثنان للحكم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) الحج : ٣١ .

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه أعلاه .

<sup>(</sup>٥) وبه قال\*الأوزاعي ، ومالك ، وأحمد ، والهادوية .

واحدة (١) .. يحقق قولهم هذه الآية ﴿ إِنَّ الَّذِينِ آمَنُوا والَّذِينِ هَادُوا والسَّابِئِينَ والنَّصَارَى وَالْجُوسَ وَالَّذِينِ أَشْرَكُوا إِنَّ اللهَ يَفْصِلُ بينهم يَوْمَ القيامِة ﴾ (٢) . ثم قال : ﴿ هَذَانِ خَصْمَانِ احْتَصَمُواْ فِي رَبِّهِم ، فالَّذِينَ كَفَرُواْ قُطِّعَتْ لَهُم ثِيَابٌ مِّنِ نارٍ ﴾ (٣) . وذكر الذين آمنوا ، فصير الكفر والإسلام ملة ، حتى صيرهم خصمين في ربهم .

#### [ ۲۹ ] الرقيـة

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ الرُّقْيَةِ (2).

فهذا عندنا رقية الحيات والجنون . وتلك أخذوها من الجند ؛ فخاف أن يمازجه الشرك .

وروى عن رسول الله عَيْمِالِيَّهُ أنه قال : « أَقُرِبُ الرُّقَى إِلَى الشركِ رقية الحَيْمِ والْجَانِينِ »(°).

فأما الرقى التي يرقيها الراقى بالقرآن والعزائم يستشفى ، فلا بأس به ؛ لأن هذا تبرك وتفاؤل . \*

وقد روى عن رسول الله عَلِيْتُهُ في شأن عمرو بن جرير ، حدثنا قتيبة

<sup>(</sup>١) وهو مذهب الجمهور.

<sup>(</sup>٢) الحج: ١٧.

<sup>(</sup>٣) الحج: ١٩.

<sup>(</sup>٤) مسلّم : كتاب السلام ؛ حديث ٦٢ ، ٦٣ . وابن ماجه : كتاب الطب ، باب ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) عبد الرزاق في مصنفه: برقم ١٩٧٧٦.

ابن سعید ، حدثنا ابن لهیعة ، عن أبی الزبیر ، عن جابر : أن عمرو بن جریر رضی الله عنه دعی لامرأة بالمدینة لدغتها حیة لیرقیها ، فأبی ، فأخبر به رسول الله علیه ، فدعاه ، فقال عمرو : إنك لتزجر عن الرق ؛ فقال : « اقرأها » ، فقرأها علیه ، فقال : « لا بأس به ، إنما هی مواثیق فارق بها »(١) .

حدثنا ابن أخى يحيى بن عيسى الرملى ، أخبرنى عمى ، عن الأعمش ، عن أبى سفيان ، عن جابر ، قال : كان لى خال يرق من العقرب ، فنهى رسول الله عن الرقية ، فأتاه خالى ، فقال : يا رسول الله ، إنك نهيت عن الرق ، ونحن نرق من العقرب ! فقال عليه السلام : « اعرضوها على » ، فقال : « إنما هذه مواثيق لا بأس بها ، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل » (٢) .

وحدثنا إبراهيم بن يوسف الصيرف ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن مغيرة ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، قال : قلت لعائشة رضى الله عنها : إنا نزلنا وادياً ، فقتل صاحب لنا حية ، فصرع لحينه ، فرقيته بكلمات بالحميرية فقالت : أى شيء هي ؟ قلت : « شجه ، قرنيه . ملحة . بحرا . فقطا » قال : فقالت : ما بها بأس .

وروى عن أبى سعيد الحذرى رضى الله عنه أنه قال : مررت بحى ، فإذا سيد القوم بينهم ، فرقيته بفاتحة الكتاب فبرأ ، فأعطونى مائة شاة ؛ فذكرت ذلك لرسول الله عَلَيْتُهُ ، فقال : « من أين علمت أنّها رقية ؟ » ، قلت :

<sup>(</sup>١) أحمد : الجزء الثالث ؛ ص ٣٩٤ .

<sup>(</sup>۲) مسلم : كتاب السلام ؛ حديث ۲۰ ، ۲۲ ، ۹۳ . وأجمد : الثالث ؛ ص ۳۰۲ ، ۳۳۳ ، ۳۳۲ ، ۳۸۲ . ۳۸۲ ، ۳۸۲ .

أَلقى فى نفسى ؛ فقال : « لقد كان يؤخذُ برقيةِ باطلٍ ، لقد رقيتَ برقيةِ حَقِي ؛ خذها واضربوا لى معكم بسهمٍ »(١) .

قال: فقد كشف سبب النهى، وأطلق الذى لا يشوبه شيء من مهجور الكلام.

قال: وحدثنا عقبة بن قبيصة ، حدثنا أبى ، عن منصور ، عن المنهال ، حدثنا سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : كان رسول الله عَلَيْتُهُ يعوذ الحسن والحسين يقول : « أعيذكما بكلماتِ اللهِ التامات من كُلِّ شيطانٍ وهامَّةٍ ، ومن كُلِّ عين لامَّةٍ » ، ثم يقول : « هكذا كان أبى يُعَوِّذُ إسماعيلَ وإسحاقَ » (٢) .

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الإجارة ، باب ١٦ . وكتاب الطب ، باب ٣٣ ، ٣٩ . ومسلم : كتاب السلام؛ حديث ٦٥ ، ٢٦ . وأبو داود : كتاب البيوع ، باب ٣٧ . وكتاب الطب ، باب ٢٠ . وابن ماجه : كتاب التجارات ، باب ٧ . وأحمد : الثالث ؛ ص ٢ ، ١٠ ، ٤٤ .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأنبياء، باب ۱۰. ومسلم: كتاب الدعوات، حديث ٥٥، ٥٥. وأبو داود: كتاب الطب، باب ۱۹ وكتاب السنة، باب ۲۰. والترمذى: كتاب الطب، باب ۳۹، ۱۱۲ وابن ماجه: كتاب الطب، باب ۳۵، ۳۲، وابن ماجه: كتاب الطب، باب ۳۵، ۳۱، وابن ماجه: كتاب الطب، باب ۳۵، ۴۱، والاستئذان ۲۶. ومالك: الشعر، حديث ۹ - ۱۲ و والاستئذان ۳۲، وابن حنبل: الجزء الأول، ص ۲۷۰. والثاني ص ۱۸۱، ۲۹۰، ۳۷۰، والخامس ح ۳۰، والسادس ص ۲۰، والسادس ص ۲۰، والسادس ص ۲۰،

وأما قوله: « وَنَهَى عَن تَعليق التّمامُم ».

وهو أن يعلق خرزة كى لا تصيبه الآفة ، وخرزة كى يذهب عنه الجنى . وأن العبد إذا اتكل على شيء وكله الله إليه وخذله وأعطاه مناه حيث قصد له استدراجا .

فقد كره العلماء كل شيء يعلق وكل شيء يعقد ، مثل الوتر والأعواد التي تقطع فيمسكه الإنسان للفروج ، والحديد الفولاذ الذي يجعله في العضد كيلا تصيبه آفة الجن . فهذا وأشباهه غواية الشيطان ؛ ومن أجل هذا كره العلماء كثيرا من التعويذات والعزائم . وإنما كرهوا من جهتين : إحداهما : هذه ، والثاني : أن فيه اسم الله تعالى ويخالط به الخلاء .

وروى عن رسول الله عَلِيْكَةِ أنه قال : « من تعلق شيئا وكل إليه »<sup>(۲)</sup> .

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه : أنه رأى فى عنق ولده شيئا من ذلك ، فقال : إن آل محمد ابن أم عبد لأغنياء عن الشرك .

وذكر عن بعض أصحاب رسول الله عَيْضَةُ: أنه رأى على رجل

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب الطب ، باب ۱۷ ، ۲۹ . وكتاب الخاتم ، باب ۳ . وابن ماجه : كتاب الطب ، باب ۳۹ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ۱۷ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ۳۸۰ ، ۲۸۱ ، ۳۹۷ ، ۳۹۷ . والجزء الرابع ، ص ۱۵۲ ، ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الطب ، باب ٢٤ . والنسائي : كتاب التحريم ، باب ١٩ . وأجمد : الجزء الرابع ، باب ٢١٠ ، ٣١١ .

حديدة ، فقال : « ما هذه ؟ » ، قال : من الواهنة . قال : « فإنها لا تزيدك إلا وهنا (1) .

وقد ذكر الله تعالى فى تنزيله فقال : ﴿ وَأَنَّهُ كَانَ رَجَالٌ مَنَ الْإِنْسُ يَعُوذُونَ بَرَجَالٌ مَنَ الْجِنّ يَعُوذُونَ بَرَجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ ﴾ .. قال الله تعالى : ﴿ فَزَادُوهُمْ رَهَقَاً ﴾ (٢) ..

وذلك أن أهل الجاهلية كانوا إذا نزلوا وادياً قال أحدهم: أعوذ بسيد هذا الوادى أن يضرنى أحد من الجن في هذا الوادى ! فلم يزدادوا بها إلا رهقا.

فهذا كله من التمائم ، كأنه اشتق هذا الاسم من أن هذه الأشياء تكلفها العباد لتتم به الأمر من دوام العافية ودفع البلاء ، ولا تتم إلا بها ، فسموها تميمة ؛ ألا ترى أن عائشة رضى الله عنها قالت : ليس من التمائم ما علق بعد نزول البلاء . حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا ابن لهيعة ، عن بكير بن عبدالله ابن الأشج ، عن القاسم بن محمد ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : ليس من التمائم ما علق بعد نزول البلاء . كأنها ذهبت إلى أن هذا بعد نزول البلاء استشفاء وتبرك وتفاؤل . فإذا عقد الحمى بالوتر ، فإنما يعقد بما يقرأ من القرآن ؛ وإنما يستشفى بأسماء الله وبالقرآن ، والعقد منه تفاؤل ، والفأل من حسن الظن بالله عز وجل .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه : كتاب الطب ، باب ٣٩ . وأحمد : الحزء الرابع ، ص ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٢) الجن: ٦.

حدثنا أبو عمار الحسن بن حريث الخزاعي ، حدثنا أوس بن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه ، عن جده ، قال : كان رسول الله عليه يتفاءل ولا يتطير (١) .

وإن العبد إذا أحسن الظن بالله فى الأمور ، وأمله ، ورجاه ، وقى له الكريم بذلك . فعقد الحميى ، وما أشبه ذلك ، هو من طريق التفاؤل ، فإذا فعله على هذا السبيل وفّى له بحسن ظنه .

### ر ۳۱ م إتيان العرَّاف وتصديقه

وأما قوله: « وَنَهَى أَن يُؤْتَى العراف يسألُه ويُصَدِّقُهُ ؛ وقال: من صدقه فقد برىءَ مما أُنزلَ اللهُ عَلَى محمدٍ عَيْكِيْ ، (٢) ..

فذلك لأن العراف يعرفه من علم الغيب - ما لم يعرف - رجما<sup>(٣)</sup> ، وإنما قاله من تلقاء نفسه ، والعراف والكاهن يتلقون الأخبار عن الشياطين ؛ وذلك أن الشياطين تسترق السمع من السماء مما تتحدث به الملائكة من قضاء يقضيه ربنا تبارك وتعالى ، فإذا استرق الشيطان من ذلك شيئا ألقاه إلى الكاهن فيتخذ ذلك أصلا ويبنى عليه الأكاذيب ؛ فيروج عنه ذلك بذلك الواحد الذي يصدق فيه ويظهر صدقه .

<sup>(</sup>١) أحمد : الجزء الأول ، ص ٢٥٧ ، ٣٠٤ ، ١٩ . ٣٠

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب السلام، حديث ١٢٥. وأحمد: الجزء الأول، ص ٤٢٩. والجزء الرابع، ص ٦٨. والجزء الخامس، ص ٣٨٠.

<sup>(</sup>٣) رجماً : أي ظناً وتخميناً .

والعرافة ، والكهانة ، والعيافة (١) ؛ كلها قريب بعضها من بعض . والعيافة : زجر الطير ، وهو الذي يخبر عن أصواتهم بالأمور ، وإنما مَنَّ اللهُ تعالى بذلك على رجل من ولد آدم فيما نعلمه وهو سليمان صلوات الله عليه فقال : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسِ عَلَمنا منطق الطير ﴾ (٢) . وأما هؤلاء الذين يدعون هذا فادعاؤهم باطل .

### ٦٣٢٦ الرنـة

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ الرِّلَّةِ »<sup>(٣)</sup> .

فإن أول مَنْ رَنَّ إبليس . ويقال : إنه رَنَّ ثلاث رنات : عند خروجه من ملكوت السماء وحلول اللعنة به ، ورنة عند بعث محمد عَلَيْتُهُ ، ورنة ثالثة حين نزلت فاتحة الكتاب .

والرنين صرخة أصلها من السخطة ؛ فلذلك عظم شأنها ، فمن فعلها عند المصائب كأنه إذا فعلها أبدى ما يدل على أنه سخط على الله ، والسخط على الله من النفاق .

 <sup>(</sup>١) (عافَ ) الطير · عيافة : أتارها للتفاؤل أو النشاؤم . فهو عائفٌ . و ( اعتاف ) : اتخد العيافة مهنة . و ( العيافة ) : إثارة الطبر والنفاؤل بأسمائها وأصواتها وممرها .

<sup>(</sup>۲) النمل: ۱٦.

 <sup>(</sup>۳) انظر : الترمذى : كتاب الجائز ، بات ٢٥ . وأحمد : الحزء الثانى ، ص ٩٢ . ٣٦٢ .
 وابن ماجه : كتاب الجنائر ، بات ٥١ . والبغوى : شرح السنه ، الحزء الحامس ، ص ٣٦١ .

#### النياحــة

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ النّياحة »(١) .

فإن النوح من فعل النادمين على الذنوب، وهو «ستيون» بالأعجمية . وأما أهل المصائب فهذا منهم محال ؛ لأنه طرف من السخطة . وأهل الذنوب ينوحون ندما على مافرط منهم من الجفاء وأسفا على ما فاتهم من الحركز الذى أحلوا به ؛ فإن لكل مؤمن مركزا بين يدى الله ، وهو حزب الله ؛ فإذا أذنب ، فقد زال عن المركز ، وخرج من الستر ، فتفرد عن المأمن . فهو ينوح على ذلك . فهذا نوح التوبة فإن النوح ظاهر فعله ، والحنين باطن فعله ، حَنَّ إلى المركز فناح عليه ؛ لأنه وإن تاب ؛ فإنه لا يقدر على رد تلك فعله ، حَنَّ إلى المركز فناح عليه ؛ لأنه وإن تاب ؛ فإنه لا يقدر على رد تلك الساعات التي مضت في وقت المعصية ، وقد زال عن المركز ؛ ألا ترى إلى قوله عز وجل : ﴿ فَأَزَلَّهُمَا الشّيطانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا

فمراكز الموحدين بين يدى الله نصب عينه ، وعين الله عليهم ؛ فإذا زال عن المقام ، وتداركه الله تعالى بأن تاب عليه ، ناح على تلك الساعات التي مضت ومركزه خالٍ عن العبودية غائب عن حزب الله .

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب التفسير ، سورة ، ت ، ت ، وكتاب الأحكام ، باب ٤٩ . وأبو داود : كتاب الجنائز ، باب ٥١ . وأهمد : الجزء الخامس ، ص ٨٥ . ابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب ٥١ . (٢) البقرة : ٣٦ .

وكذلك شأن الملائكة .. ألا ترى إلى قول الله تعالى : ﴿ وَمَا مَنَّا إِلَّا لَهُ مَقَامٌ مَعْلُومٌ ﴾ (١) . فهذا المقام ليس مقاما لأجسامهم ، إنما هي مقام أعمالهم .

وكذلك مراكز الموحدين إنما هي مراكز أعمالهم بين يدى الله تعالى . ثم لقلوبهم مقاوم . وقد تتفاوت المراكز بألف ألف درجة ، وأكثر من ذلك مما لا يحصيه العدو تفاوتا . وإنما قيل للملائكة مقاوم ، وللموحدين مراكز ؛ لأن الموحدين هم أهل حرب يجاهدون الشيطان في ذات الله ويجاهدون نفوسهم ، فلهم في جهادهم ألوية ورايات قد ركزوها بين يدى الله في محل عظيم في الملكوت ، إليها ترفع أعمال العباد ، ثم يبعث بها إلى الخزائن ، ومنها ما لا يبعث ، ولكن يختالها وجه رب العالمين فيضعه عنده لنظرته إليها إلى يوم البعث لحبه إياهم . فهذه مراكز العباد في محل رفع الأعمال إلى الله تعالى ، ومقاوم أعمالهم معلومة من وراء ذلك ، كل على درجته .

فهذا النائح إنما ينوح على فوت ما لا يقدر على رده ، فإذا استعمل أهل المصائب ذلك الفعل فهو محال وسمج (٢) ، كأنهم يريدون رد هذا الموت وحياة هذا الذي دعاه الله لوقته فأجابه .

وأما البكاء فزينة وحلية ، فإذا كان البكاء لله تعالى ، فتلك دمعة تهبطها رحمة ورأفة ، قد عملت فيه ، فاستحر (٣) به الخوف بحرارة الرأفة وسالت

<sup>(</sup>١) الصافات: ١٦٤.

 <sup>(</sup>٢) (سَمُجَ) - سَمَاجَةً ، وسُمُوجَةً : قَبُحَ ، فهو سميج ، وسَمُجٌ ، وسَمِجٌ .
 و (استسمجه) : استقبحه .

<sup>(</sup>٣) اسْتَحَرُّ : اشتَدُّ .

إلى الرأس ، فأسبل دمعة من غير تكلف يرحم بها من نزل به الموت الفظيع شأنه ، وخاف مقدمه على الله ؛ فهو ينظر بعين بصيرة إلى عظيم شأن الموت الذى حَلَّ به ، وإلى هول المقدم ، وإلى فراق المحبوب ؛ فتعمل فيه الرأفة فتدمع . لذلك عينه ، ويحزن به قلبه . فهذا محمود وبذلك يزين أهل المصائب أن يعظموا ما عظم الله ، وأن يحزنوا لما أحزنهم ، وأن يتوجعوا لفراقه .

وقد رويت الأخبار فى شأن أحوال السلف الماضين فى شأن المصيبة ، فاختلفت أحوالهم على تباين الطبيعة والنفوس العزيزة ، فمنهم من بكا ورقً ، ومنهم من تجلّد فلبس وتهيأ وتزين وتبسم ، ومنهم من استكان ، ومنهم من أظهر السرور واتخذ الطعام وجمع الإخوان .

فأعلاهم في هذا الباب من أقر الأمور مقرها ، ووضعها بالمحل الذي وضعها الله ؛ فهذا فعل الأنبياء والأولياء ، ولفضل النفس والمعرفة قرُّوا على ذلك .

والآخرون خافوا من خيانة النفوس ففزعوا إلى التسليم وتدافع الإخوان في إظهار الرضا بحكم الله ، والتشاغل عن المصيبة كي يستكملوا ثواب الصابرين . فهؤلاء ضعفاء من الضعف عملوا وردوا الدمعة ، وتناسوا ، وخالطوا الناس ، وتشاغلوا ، ولهوا عن المصيبة ؛ خوفا من التقصير في شأن الصبر . . حتى وجد الشيطان سبيلاً في هذا أيضا ، فدعاهم في زماننا هذا إلى خدعة عظيمة ليجتمعوا على السرور ، واتخاذ طعام كطعام الولائم ، وانبساط وتفارح ؛ يريدون بذلك إقامة الصبر في الظاهر ، فإذا ظاهرهم خلاف فعل الرسل والأنبياء .

وسمج هذا فى رأى العين أن يكون لملك الموت ولرسل رب العالمين أثر فى بيت ، وسلطان يزعزع الأرواح من النفوس ، وتصير النفوس جيفة ملقاة تنتقل إلى بيت البلى ؛ ثم يكون هناك شبه العزف ، والقصف ، واللغط ، والضوضاء ، والفرح ، وقلة المبالاة ، يزعمون أن هذا يوم شكر ؛ إذ أنه خرج من الدنيا ، فتخلص من آفاتها ، وختم له بالإسلام .

فهذا كله تحسن بالقول ، وتفارح بالجهد ، والنفس ممتلئة من الوجد . وإقامة الصبر في ظاهر الأمر يسير في جنب باطنه ؛ فهو يظهر السرور وفي النفس من وجع الفراق جزع وتلهف . فهذا خراب الباطن . وإنما الصبر الوافر أن تكون بقلبك راضيا عن الله ، ونفسك طيبة مع الله فيما حكم ، قد حبب إليك حُبُّهُ حُكْمَة ، وطابت نفسك بالمصيبة .

فهذا الصبر الوافر ؛ لأن لحبه حلاوة ولفراق هذا النفس التي حلّ بها الموت مرارة . فالمرارة في النفس ، والحلاوة في القلب . فكلما ثارت حرقة من موضع الرأفة عملت في شأن الدمعة حتى يجرى الماء . فكلما ثارت مرارة من النفس من أجل الفراق تلقته حلاوة محبة الله في الصبر فأبطلته ؛ لأنهما اجتمعا في الصدر ، فتلاشت المرارة ، وثبتت الحلاوة؛ لغلبة المحبة وسلطانهما . فإذا لم يكن هذا فما يغني هذا السرور الظاهر .

واتخاذ العرس أخاف أن يصير هذا تصنعاً ورياء ؛ لأنه يكفيه حفظ الجوارح أن لا يعصى الله بجارحة من أجل تلك المصيبة ؛ فهذا صبر الظاهر .

وإن فرَّ من التقصير والاستكانة ، فتبسم ، ولبس من صالح ثيابه ، كا فعل مطرف في وفاة أبيه ؛ فهذا أيضا حسن ، وهو دون الأول . فأما رجل حلت به مصيبة فاجعة محرقة ، شأنها عظيم فى الملكوت ، فيذهب فيتخذ عرساً ، ويجتمع فى بيته لغط وضوضاء ، فهذا سمج ، وقد جاوز القصد ، وتكلف جهلا . فإن أراد به الله فهو جهل عندنا ، وإن أراد به التصنع فممقوت .

وفعل الأقوياء أن يضع كل شيء موضعه: السرور في موضعه، والحزن في موضعه. ويتقرب إلى الله بذلك الحزن، كما يتقرب بالسرور؛ لأن ذلك كله لله وبالله. ولو أن رجلا شكر في موضع الصبر لكان لشكره موضع هناك، ولو قال عند الذنب: « الحمد لله » لكان لقوله هناك موضع. ولكن الحمد في موضع النعمة، والاستغفار في موضع الذنب، والشكر في موضع النعمة، والصبر في موضع الشدة، فإذا حولته وجدت لكل منه متسعا في الآخر؛ ولكن هذا نقص في التدبير، ونكس(١) للأمور. وروى أن عمر بن الخطاب مَرَّ بعثمان رضى الله عنهما وهو قاعد، فبدأه عثمان بالسلام، فقال عمر رضى الله عنه: يا أبا محمد، ولم تنكس السنة ؟! ففي هذا القدر عتب عليه عمر رضى الله عنه؛ لأن السلام من المار على الجالس؛ لأنه هو الوالج عليه عمر رضى الله عنه ؛ لأن السلام من المار على الجالس؛ لأنه هو الوالج عليه عمر رضى الله عنه ؛ لأن السلام من المار على الجالس؛ لأنه هو الوالج عليه عمر رضى الله عنه ؛ لأن السلام من المار على الجالس والوارد.

فوجدنا فعل الرسول عَلِيْكَ ، وهو سيد ولد آدم عليه السلام ، عند المصائب ، إظهار تعظيم أمر الله وإجلاله ، ويبكى ويحزن . ولما توفى الله ابنه

<sup>(</sup>١) ( نَكَسَ ) الشيء - نكساً : قلبه : جعل أعلاه أسفله ، أو مقدّمه مؤحره .

<sup>(</sup>٢) الوالج عليه ؛ أي الداخل عليه .

إبراهيم بكى ، ثم قال : « إِنَّما هذه رحمة من ومن لا يَرْحَمُ لا يُرْحَمُ ، القلبُ يَحِزُنُ ، والعينُ تدمعُ ، ولا نقول ما يسخطُ الربَّ يا إبراهيمُ . لولا أنه سبيل مأتى ، ووعد حق ، لحزنا عليكَ أشد من هذا . ولو عَاشَ إبراهيمُ بعدى لكان صِدِّيقاً نبياً » . ثم قال لأصحابه : « إنما نهيتكم عن صوتين أحمقين فاجرين : صَوْتٍ رنةٍ عِنْدَ مُصيبةٍ ، وصوتِ مزمارٍ عِنْدَ نِعمةٍ » (١) . فهذه الرنة صرخة من موضع السخط خرجت ، وهذا المزمار ملاهى الشيطان ، صوته جاء بها فمازج هذا المزمار ، وجاء بها فصوت في الأوثان ، حتى سبى قلوب عبدة الأوثان . ولهذا غور بعيد ، وقد وصفناه في كتاب « الأولياء » .

وقالت عائشة رضى الله عنها فى شأن وفاة سعد بن معاذ : كان رسول الله عَلَيْكُ إذا اشتد به الحزن أخذ بلحيته (٢) .

ووجدنا ذكر يعقوب عَيْقِ في التنزيل أنه حزن على يوسف عليه السلام ، فلم يذمه الله تعالى على ذلك مع ما أدى الحزن من نفسه ؛ وذلك أنه قال عندما استحكمت أمور البلاء عليه ، وحبس الولد الآخر بسبب ما ادعى عليه من السرقة : ﴿ وَتُولِّي عَنْهُمْ وَقَالَ يا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يوسُفَ ﴾ . ويا كلمة دعاء ونداء الأسف للهَبَان الحريق ؛ وذلك أن الحزن أصله من الرأفة ، والرأفة لها حريق ، ومعدنها في الطحال .. كذلك روى عن على بن أبي طالب رضى الله عنه ، حدثنا بذلك العباس بن عبد العظيم العنبرى ، حدثنا

 <sup>(</sup>١) ابن سعد فى الطبقات ، وأبو يعلى ، والبزار . انظر الطبقات : الجزء الأول ، القسم الأول ،
 ص ٨٨ . ومجمع الزوائد : الجزء الثالث ، ص ١٧ .

<sup>(</sup>٢) ابن جرير ، عن عائشة . جمع الجوامع : الثاني ؛ ص ٧٣١ .

موسى بن مسعود ، عن محمد بن مسلم ، عن عمرو بن دينار ، عن الزهرى ، عن عياض بن خليفة ، عن على رضى الله عنه ، قال : الرحمة في الكبد ، والرأفة في الطحال .

حدثنا أبي ، حدثنا إسماعيل بن صبيح اليشكرى ، حدثنا صلاح بن وقاد الأنصارى ، عن سعد بن طريف ، عن عكرمة ، عن ابن عباس : أن داود عليه السلام قال لابنه : يابنى ، أين موضع الرأفة منك ؟ وأين موضع الرحمة ؟ قال : موضع الرأفة الطحال ، وأما موضع الرحمة فالكبد .

فهذه الرأفة إذا هاجت فلها لهبان ، وإذا طار اللهب إلى الصدر احترق ظاهر القلب ووجهه ، فصار كاللسان المحترق بالشيء الحار ، فصارت على القلوب كحزونة (١) الأرض ، واشتقاق الحزن من ذلك ؛ فكان يعقوب عليه السلام حين قال : « يا أسفى » دعا الأصل الذي من معدن الرأفة ، فقال : « يا أسفى » . . إنما هو ذلك اللهبان الذي كان يلتهب من الرأفة لفراق يوسف عليه السلام لطول الغيبة ، ولم يكن قد وجد خبر موته فيحتسبه عند الله ، فيطمئن إلى وصوله إلى الله .

وأنبياء الله أكثر الخلق رأفة ، وأوفرهم حظا منها ، وأرحم البرية ؟ فكانت الرأفة تلتهب فيه ، فلما بلغ التلهب والتلظى مبالغة دعاه كالمستروح إليه وقال : « يا أسفى على يوسف » . والأسف مما يدل على الشدة من الحزن والغضب جميعا ؟ لأن الغضب له حريق . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ فلما

<sup>(</sup>١) الحزونة : أى الحسونة والغلظة ، يقال : ( حَزُن ) المكانُ – حُزُونة : خشُن وغلُظ ، فهو حزُنّ .

آسفونا انتقمنا منهم ﴾ (١) ، يخبر أنه : لما اشتد غضبي عليهم تلهب فطار اللهب فحلت النقمة بفرعون وقومه .

فإنما نادى يعقوب عليه السلام ذلك الأسف عند اشتداد حريق الرأفة .. ألا ترى أنه لما نادى الأسف نداء الندبة بهذه الياء - حكى الله عند ندائه فقال : ﴿ وابيضت عيناهُ من الحُزْنِ فهو كَظيمٌ ﴾ (٢) . وذلك أنه لماهاج اللهب منه لم يقل منه: « يايوسفاه » ؟ لأنه وجد يوسف عليه السلام مرتهنا بحكم الله بشيء قد سلف من يعقوب عليه السلام مستورا عن الخلق ، ثم صار ظاهرا .. حدثنا عبدالله بن أبي زياد ، حدثنا سيار ، حدثنا عبدالله بن أبي سميط ابن عجلان ، قال : سمعت أبي يقول : بلغنا أن يعقوب عليه السلام قال له ربه : أتشكوني ؟! فوعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعوني . فقال عند ذلك : ﴿ إِنَّمَا أَشْكُو بَنِي وَحَزِنِي إِلَى الله ﴾ (٣) ، فقال له جبريل عليه السلام: الله أعلم بما تشكو يا يعقوب . وإنما قال ذلك من قبل لما قيل له : ما الذي أذهب بصرك ؟ قال : حزني على يوسف ، فقيل : فما الذي قوس ظهرك ؟ قال : حزني على أخيه . فأوحى الله تعالى إليه : أتشكوني ؟! فوعزتي لا أكشف ما بك حتى تدعوني . فقال عند ذلك : ﴿ إِنَّمَا أَشَكُو بِثَي وَحَزْنَى إلى الله ﴾ ؛ فأوحى الله إليه : وعزتى لو كانا ميتين لأحييتهما لك حتى تنظر إليهما ، وإنما وجدت عليكم أنكم ذبحتم شاة ، فقام عليكم مسكين ، فلم تطعموه منها شيئا ، فإن أحب خلقى الأنبياء ، ثم المساكين ، فاصنع طعاما

<sup>(</sup>١) الزخرف: ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) يوسف: ٨٤. ومعنى: « فهو كظيم » مملوء من الغيظ على أولاده ممسك له فى قلبه
 لا يظهره .

<sup>(</sup>٣) يوسف : ٨٦ . والبُّثُّ : أشد الحزن الذي لا يصبر عليه صاحبه فيبثه أي ينشره .

وادع عملة المساكين . فصنع طعاما ، ثم قال : من كان صائما فليفطر الليلة عند آل يعقوب . وقوله : « عملة المساكين » أى صوامهم وعبادهم . وكانت مساكين بنى إسرائيل بهذه الصفة لمسكنة العباد ، وسائرهم فقراء .

فهذا فعل كان قد بدر من يعقوب عليه السلام ، وهو لا يستغربه ؛ فجعله الله سببا لبلائه ، وجعل البلاء سببا لاستخراج صبره ، وامتحان قلبه .

وإن ربنا كريم إذا أراد أن يبتلي عبده لاستخراج ما في ضميره وإبرازه لأهل سمائه وأرضه استحيا أن يبتليه من غير علة أو سبب ؛ فيكون ذلك كالارتجاع في العطية .. ألا ترى إلى قوله : ﴿وما بِكُم من نعمةٍ فَمِنَ اللهِ ﴾(١) ، ثم قال : ﴿ ذلك بأنَّ الله لم يك مُغيِّراً نعمةً أنعمها عَلَى قَوْمٍ حتَّى يغيروا مَا بأنفسيهم ﴾(١) . وإذا أراد الله أن يبتلي عبدا ليبرز صبره الجميل الذي تولى وصفه بنفسه منه من الله تعالى أعطاه من العافية والرجاء والنعمة ، فجعل على مقدمة البلاء سببا كالعلة ، مثل ما فعل يعقوب عليه السلام ، وكذلك روى في قصة أيوب عليه السلام ؛ ليظهر صبره وشرفه على الخلق ، ويكون الخلق به مقتدين ، قال : وبلغنا أنه كان على مقدمة البلاء أنه كان عند فرعون يوم دخل عليه موسى عليه السلام ، وكان لأيوب خيل يرعى في مراعى فرعون يوم دخل عليه موسى عليه السلام ، وكان لأيوب خيل يرعى في مراعى فرعون ، فسكت أيوب عليه السلام عن نصرته ، وكانت منه كلمة أو كلمتان غرعون ، فسكت أيوب عليه السلام عن نصرته ، وكانت منه كلمة أو كلمتان كالمدارى ، فكان هذا موجده في الستر على أيوب ، فجعله سببا لبلائه ؛ فابتلاه وجعل البلاء سببا لإبراز صبره ، والثناء عليه ، والاحتجاج بفعله على الخلق .

(١) النحل: ٥٣. (٢) الأنفال: ٥٣.

وكذلك فى شأن إبراهيم عليه السلام ؛ حيث كسر الأصنام ، ثم قيل له : أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم ؟ قال : بل فعله كبيرهم هذا . فابتلى بالحريق ، ثم جعلها عليه بردا وسلاما ، وأبرز صبره وبذل نفسه لله فى العالمين . وقال فى شأن خروجه إلى الصيد : إنى سقيم . فابتلى بذبح ابنه ، ثم خلصه وفداه بذبح عظيم ، وقال فى شأن سارة حيث مرَّ بها على الملك فقال : هى أختى . فابتلى بفراق إسماعيل وهاجر .

وكذلك فى شأن موسى عليه السلام ، ومثل هذا كثير . فوجد يعقوب يوسف عليهما السلام مرتهنا بما سلف متعلقا بحكم الله بحق الله ، فلم يستجز أن يناديه نداء النادبين ، وهاج منه الشوق إليه والحنين من النفس لحبه إياه ، ومعاذ الله أن يتوهم على يعقوب عليه السلام أن حبه كان مذموما شهوانيا ، وإنما أحبه من بين ولده لحب الله فيه .. أفليس قد ظهرت الحبية فبرز على جميع إخوته : علما ، وحلما ، وكرما ، وصفحاً ، وبرا ، وتقوى ، وعبودية ، وبذلاً ، وسخاء ، وجمالا في معالى الأخلاق .

وكذلك وجدنا فاطمة رضى الله عنها ، فحب رسول الله عَلَيْظَهِ لها(١) لحبيّة الله فيها من بين ولده .

وكذلك نجد أولاد الأنبياء والأولياء لهم تفاوت ولهم أثرة ، فإذا تلك الأثرة ليست من الآباء من قبل نفوسهم الميالة بالهوى والشهوة ، وإنما ذلك بقلوب طاهرة ، وأفئدة زكية ، وصدور عالمة بتلك الأشياء ؛ فتميل قلوبهم إلى بعض أولادهم دون بعض من أجل حظ لهذا الولد عند الله ما ليس لغيره ..

<sup>(</sup>١) أحمد : الجزء الخامس ، ص ٢٠٤ . والطيالسي : حديث ٦٣٣ .

ألا ترى أن رسول الله عَلَيْكُ حينا ذكر أولاد خديجة رضى الله عنها ، فقالت : يا رسول الله ، أين أطفالى منك ؟ قال : « في الجنة »(١) . فهل ذكر غير هذا شيئاً ؟ وقال عليه السلام عند ذكر إبراهيم عليه السلام : « لو عَاشَ إبراهيم بعدى لكان صديقاً نبياً »(٢) ، يعلمك بأنه محظوظ عند الله تعالى حظ الصديقين ، وحظ النبيين ، ولم يرزقه من الأجل في الدنيا ما يظهر عليه الصديقية والنبوة قلباً وجوارح . وحظه هناك في الآخرة قائم حظ صديق نبي ، ولو عاش لظهر عليه هذا .

فلما استحكم البلاء على يعقوب عليه السلام ، وطال الأمر ، وعملت الرأفة ، وغلبت مرافق الشوق ، وتلهبت الرأفة ؛ فلم يستجز أن يناديه وهو متعلق بحق الله الذي قد وجب على يعقوب بسبب ذلك المسكين . وهو ينتظر ماذا يبرز له من الغيب في هذا الحكم ، ويحسن ظنه بالله ولا يبأس من روح الله ؛ لأنه متوقع من كرم الله ؛ فنادى الأسف الذي عليه أسف . فلما ناداه صار ذلك اللهب إلى الرأس كالمحبب له ، فذهب ببصره ، قال الله تعالى : وابيضت عيناه من المحزن فَهُو كَظِيم ﴿ (٢) . فإنما كظم عن نداء يوسف ، وكن عنه ، فنادى أسفه ؛ فحمد الله له وذكر كظمه أنه واقف عند حكمى ، معظم لأمرى ، ومن تعظيمه ووقوفه عند حكمى لم يذكر اسم من اشتاق إليه وحنت نفسه ، فنادى الأسف . فلولا أن ذلك الأسف زينة من اشتاق إليه وحلية لمصابه ، ما كان ليناديه ، ولا ليذكر في التنزيل شأنه .

الطبرانى ، وأبو يعلى ، عن خديجة رضى الله عنها . ورجالهما تقات إلا أن,عمدالله من حارب
 ابن نوفل وابن بريدة لم يدركا خديجة . مجمع الزوائد : الجزء السابع ؛ ص ٢١٧ ، ٢١٨ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه ، وأيضاً : ابن هاجه : كتاب الحنائز ، باب ٢٧ .

<sup>(</sup>٣) يوسف: ٨٤.

فهؤلاء الأنبياء والرسل عليهم السلام يضعون كل شيء موضعه كا وصف الله تعالى ، فيقدرون عليه بما قواهم الله تعالى من النبوة .

كذلك روى لنا عن سليمان عليه السلام: أنه حزن على ابنه حزنا شديدا حتى عُزِّى بأن يمثل ملك فجاءه متخاصما مع آخر ، فقال: إن هذا مشى فى زرعى واتخذه طريقا . فقال له سليمان عليه السلام: ما حملك على ذلك ؟ فقال: لأنه زرع فى طريق الناس وممرهم . ففطن سليمان عليه السلام بأنه أريد بذلك فتعزى .

. وكذلك روى عن موسى عليه السلام ؛ حيث بكى على هارون عليهما السلام ، فقال الله تعالى : يا موسى ، ما هذا ؟! ما كان ينبغى لك أن تحن على فقد شيء معى ، ولا أن تستأنس بغيرى ، ولا أن يكون بكاؤك على هارون إلا لى .

وفي هذا كلام كثير تركناه لئلا يطول ..

فالأقوياء هذا فعلهم ، يعظمون أمر الله ، فإذا أبكاهم بكوا ، وإذا أحزنهم حزنوا ، وإذا خوفهم خافوا ، وإذا أضحكهم ضحكوا ، وإذا بشرهم فرحوا ، وإذا بسطهم انبسطوا .

والضعفاء من خوف خيانة النفوس ، إذا أبكاهم دافعوا البكاء ، وإذا أحزنهم فزعوا وردوا ذلك إلى أمور السرور ، وإذا خوفهم تحيروا ، وإذا أضحكهم اتهموا وحسبوها استدراجا ومكرا ، وإذا بشرهم نسبوا ذلك إلى الوسوسة ، وإذا بسطهم انقبضوا وحسبوه خذلانا . فهذا كله لانسداد الطريق فيما بينهم وبين الله ، والحجب التي تحجب النفس مدلاة على عيني

الفؤاد والصدور منهم لفوران دخان الشهوات ، وأخلاق النفس مغيمة كغيوم الآفاق إذا أحاطت بالأرض فحجبت إشراق الشمس .

## ر ٣٤] لواحق النياحة

وأما قوله: « وَنَهَى عن النياحةِ ، والاستاعِ إلى النياحةِ ؛ وَنَهَى عن الجمعِ عند صَاحبِ الميتِ ، وعن إطعامِ النَّاسِ آلُ الميت ، وعن الإجابةِ إلى طعامِ الميتِ ؛ وَنَهَى أن يقعدَ الرجلُ في بيتِهِ للمصيبةِ ثُمَّ يُؤْتَى فَيُعَزَّى »(١).

فهذا كله معدود في صفة النوح ؛ لأن صاحب المصيبة أصابه حكم الله ، في ذلك الشيء ، وخلص إلى النفس ما كرهت ، واقتضاها إيمانه التسليم لله ، والتعرى من المنازعة مع الله في ذلك الشيء الذي استأثر به ؛ فسلموا بقلوبهم ، واسترجعوا بألسنتهم ؛ اعترافاً بأن الملك لله ، والمرجع إليه ؛ فيرد إلينا ما أخذ منا وأضعافه .

<sup>(</sup>۱) انظر فی هذه المنهیات المصادر الآتیة : البخاری : کتاب الجنائز ، باب ۳۳، ۶۹ . وکتاب التفسیر ، تفسیر سورة ۲۰ ، ۳ . وکتاب الأحکام ، باب ۶۹ . ومسلم : کتاب الجنائز ، حدیث ۳۱، ۳۲ . وکتاب البیعة ، باب ۱۸ . والترمذی : کتاب الجنائز ، باب ۲۳ . والنسائی : کتاب الجنائز ، باب ۱۹ . وکتاب الزینة ، باب ۲۰ . وابن ماجه : کتاب الجنائز ، باب ۲۰ ، و وابو داود : کتاب الجنائز ، باب ۲۹ . واثمد : الجزء الأول ، ص ۷۸ ، ۱۰ / ۱۰ / ۱۲ ، ۱۳ ، ۱۰ / ۱۰ ، ۱۰ ، ۱۰ ، والحزء الثانی ، ص ۲۰ ، والجزء الثانی ، ص ۲۰ ، والمترخیب والجزء الثانث ، ص ۲۰ ، ۱۹۷ . والخامس ، ص ۸۶ ، ۱۰ ، والسادس ، ص ۲۰ ، والترخیب والترهیب : الجزء الرابع ، ص ۱۷ - ۱۷ ، ۱۷ . ومجمع الزوائد : الجزء الثالث ، ص ۱۲ - ۱۰ .

وأهل الكفر في عمى من ذلك ، فكانت نفوسهم تنازع وتتبع الغائب ، فإذا لم تجد صاح ورنَّ النوح التعديد بعد أحوال الغائب وما كان ألفاً به ، ويتوجع ، ويتفجع ؛ فليس عنده نور المعرفة فيطفى به ثائرته . فذلك الصراخ من سخطه على ربه في حكمه ، وضيق صدره بما حل به من حكمه ، يضيق عن التسليم لأنه ضاق عن النور من أن يلج فيه ؛ فيصرخ ، ويرن ، وينتف الشعر ، ويشق جيبا ، ويخمش وجها ، ويعدو أحوال الميت ؛ توجعا وأسفا على ذلك .

كل ذلك تلظيا على حكم ربه ، وسخطا على مقدوره ، واشتدادا على تدبيره . وإنما أوتى ذلك لأنه متكبر جبار ، ومن الجبر والكبر الذى فيه تكبر على الله أن يقول لا إله إلا الله : ﴿ إِذَا قِيلَ لهم لا إِلهَ إِلاَ الله يستكبرونَ ويقولونَ أثنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنونٍ ﴾(١) . ﴿ وإذا قِيلَ لهم اسجدوا للرحمن قالُوا وَمَا الرحمن ﴾ لل حجبهم عن رحمته جهلوا الرحمن ، ولما قال لهم : وحدوا ، استكبروا واشمأزت قلوبهم : ﴿ وإِذَا ذُكِرَ اللَّذِينَ مِن دونِهِ إِذَا لهم يَسْتبشرون ﴾(١) . فعند المصائب والمكاره ضيقت قلوبهم تلك الجبرية التي فيهم ؟ فمن ضيق الصدر صرخوا ، ونتفوا ، وخمشوا(٤) ، وخدشوا(٥) ، وشقوا الجيوب(٢) . ومنهم من يحرق نفسه ، ومنهم من يجدع(٧) أنفاً وأذناً

<sup>(</sup>١) الصافات: ٣٦.

<sup>(</sup>٢) الفرقان : ٦٠ .

<sup>(</sup>٣) الزمر: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) (خَمَشَ) فلاناً - خَمُشاً ، وخموشاً : جرح بشرته في أي موضع من جسده .

<sup>(</sup>٥) ( خَدَشُ ) الجلدَ ونحوه – خَدْشا : قشره .

<sup>(</sup>٦) ( الجيب ) : هو الفتحة التي يخرج الإنسان منها رأسه في القميص ونحوه .

<sup>(</sup>٧) ﴿ جَدَعَه ﴾ - جَدْعاً : قطع أنفسه أو طرفاً من أطرافه .

فالنياحة هي تعديد الأحوال كالمراثي لتتوقد نار المصيبة ، وحرقات الرأفة ، وتقوى الفجيعة (١) . فذلك من السخط والتلهف على الفائت المفقود . وكانوا يحتشدون لذلك ، ويتخذون عليه الطعام ، وتتبع نساؤهم الميت إلى المدفن بهذه الصفات ، ويقعدون محتشدين متعاونين على إقامة هذا الرسم أياماً وشهوراً جزعين ساخطين ، ويزورون القبور فيظهرون من الجزع أكثر مما في باطنهم بنفورهم عن كل نعمة وموضع سرور ، كهيئة المقهوز المتكلم المتشكى ممن قهره وظلمه .

فهذه كلها أحوال المشركين في مصائبهم ..

فلما ابتعث الله رسوله على بدين الإسلام، أمرهم بالصبر والنزول على حكمه، وأكرم الأمة ببعثه، وبشرهم، وبين لهم الثواب في الأجل و وزجر رسول الله على عن النياحة، وعن كل ما أشبه النياحة، وكل سبب من أسبابها ؛ حتى نهى عن البكاء ؛ فقال في شأن ميت مات بحضرته: « إذا وجَبَ فلا تبكين باكية » (٢) . أراد بذلك حسم هذا الباب على المسلمين لحداثة عهدهم بأمر الجاهلية، حتى بلغ من حسمه أن نهاهم عن زيارة القبور.

فكذلك كل أمر حرمه الله ، وكان لذلك الأمر أسباب ، حرم تلك الأسباب الداعية إلى ذلك الأمر ، منها تحريم الخمر ؛ فلما حرمت الخمر زجر

<sup>(</sup>١) ( الفجيعة ) : المصيبة المؤلمة توجع الإنسان بفقد ما يعز عليه من مالِ أو حميم . والجمع : فجائع .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الجنائز ، باب ۱۱ . والنسائى : كتاب الجنائز ، باب ۱۶ . وكتاب الجهاد ، باب ۲۸ . وكتاب الجهاد ، باب ۲۸ . ومالك : كتاب الجنائز ، حديث ۳۲ .

عن كل شراب في دُبَّاءِ (١) ، أو حَنتم (٢) ، أو مُزَّفَتٍ (٣) ، أو مُقَيَّرٍ (٤) ، ، أو مُقَيَّرٍ (٤) ، ، أو نقير (٥) ؛ مخافة أن يشتد الشراب وهم لا يعلمون . وإن كان في زق (٢) فاشتد انشق الزق . فلما هدأت النفس ، ومرنت عن الانتهاء عما نهو عنه ، أطلق لهم فقال : « كنتُ نهيتُكم عن النبيذ فاشربوا ، ولا تشربوا مسكراً ، وكنت نهيتكم عن زيارةِ القبورِ فزوروها ، فإنَّ فيها مُعتبراً » ، ثم قال : « ولا تقولُوا هَجراً » (٧) . فبين عليه السلام علة النهى أنهم كانوا إذا زاروا القبور قالوا هجرا ، فصاروا إلى النياحة ، فلما تمسكوا وعقلوا الإسلام أطلق لهم الزيارة .

<sup>(</sup>١) الدُّبَّاءُ : القَرْءُ ، وهو من الآنية التي يسرع الشراب في السَّدة إذا وضع فيها .

 <sup>(</sup>٢) الحُنتم: جرار خضر مدهونة، كانت خمل الخمر فيها إلى المدينة، ثم اتسع فيها فقيل
 للخزف كله: حنتم، واحدها: حنتمة. وهي أيضاً مما تسرع فيه الشدة.

<sup>(</sup>٣) الْمُزَّفَّتُ : اسم مفعول ، وهو الإناء المطلى بالزفت ، وهو نوع من القار .

 <sup>(</sup>٤) المُقيَّر : هو المزفت ، أى المطلى بالزفت ، وهو نوع من القار كما تقدم . وروى عن ابن
 عباس أنه قال : المزفت هو المقير . حكى ذلك ابن رسلان فى شرح السعن ، وقال : إنه صح عنه ذلك .

 <sup>(</sup>٥) النقير : هو فعيل بمعمى مفعول ، من نقر ينقر ، وكانوا يأخذون أصل النخلة ، فينقرونه في جوفه ، ويجعلونه إناء ينتبذون فيه ؛ لأن له تأثيراً في شدة الشراب .

<sup>(</sup>٦) الزُّقُّ : وعاء من جلد يُجَزُّ شعره ، يتخذ للماء والشراب وغيره .

<sup>(</sup>٧) البخارى: كتاب ٧٤، باب ٨. ومسلم: كتاب ٣٥، حديث ٣٧. وكتاب ٣٦، حديث ٣٦. وكتاب ٣٦، عابل حديث ٣٦ – ١٥ باب ٤٠ – قابل حديث ٣٣ – ٢٧ . والترمذى : كتاب ٣٠، باب ١٤ . ومالك : كتاب ٣٠، حديث ٨. وأبن ماجه : كتاب ٣٠، باب ١٤ . ومالك : كتاب ٣٠، حديث ٨ . وأجمد : الجزء الأول ، ص ٤٥٦ قابل ماقبلها بما بعدها . والخامس ١٢، ٣٥٠ ، ٣٥٥ ، ٣٥٥ ، ٣٥٠ ،

وحسم عليهم أبواب النياحة حتى إذا اهتدوا وفقهوا أطلق لهم من ذلك ما لم يكن به بأس .

فلما جاءه نعى جعفر رضى الله عنه ، قال : « اصنعوا لآل جعفر طعاما ؛ فقد أتاهم أمر شغلهم عن ذلك » . حدثنا بذلك عبدالله المخزومى ، حدثنا سفيان ، عن جعفر بن خالد ، عن أبيه ، عن عبدالله بن جعفر ، قال : لما نعى جعفر رضى الله عنه قال رسول الله عليه : « اصنعوا لآل جعفر طعاماً ؛ فقد أتاهم أمره شغلهم »(١) .

حدثنا المخزومي ، حدثنا عبد الجبار ، حدثنا سفيان ، عن أبي إسرائيل ، عن طلحة بن مصرف ، سأل يحيى بن عبدالله : أتجتمع عندكم النساء عند خروج الميت ؟ قال : نعم ، قال : فتلك النياحة فلا تفعلوا .

حدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا الفضل بن فضالة ، عن ربيعة بن سيف المعافرى ، عن أبي عبد الرحمن الحبلى ، عن عبدالله بن عمرو ، قال : قبرنا مع رسول الله على عنه أنه ميتا ، فلما انصرف رسول الله على الصرفنا ، فلما حاذى بابه وقف وتوسط الطريق ، فإذا امرأة مقبلة لا نظنه عرفها ، فلما دنت فإذا هى فاطمة رضى الله عنها فقال لها رسول الله على الله على المحرجك يا فاطمة من بيتك ؟ » ، فقالت : أتيت أهل هذا الميت فرحمت إليهم ميتهم أو عزيتهم - ( لا يحفظ ربيعه أى ذلك قالت ) ، قال أبو عبدالرحمن : فقال

٣٥٩ . والسنن الكبرى البيهقى : الحزء الرابع ، ٧٦ . والحزء التامن ، ص ٢٩٨ . والتوغيب والترهيب : الجزء الرابع ، ص ١٨٠ .

<sup>(</sup>۱) الترمذى : حديث ۹۸۸ ، وقال : حسن صحيح . وابن ماجه : حديث ١٦١٠ . وأبو داود : حديث ٣١٣٢ .

رسول الله عَلَيْكَ : « فلعلك بلغت منهم الكدى ؟ » ، قالت : معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر ، قال : « لو بلغت معهم الكدى ما رأيتِ الجنة حتّى يراها جَدُّكِ أبو أبيكِ »(١) . قال قتيبة : الكدى المقابر .

حدثنا المخرومي ، حدثنا سفيان ، عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن حسن ابن المعلمر: أن رسول الله على الله على

حدثنا سفیان بن و کیع ، حدثنا جریر ، عن عطاء بن السائب ، عن عکرمة ، عن ابن عباس رضی الله عنه ، قال : احتضرت بنت رسول الله علیه ، فضمها إلیه ، وجعلها بین یدیه ، فوضعها وقد قضت ، فبکت أم أیمن ، فقیل لها : تبکی ؟! فقالت : وما لی لا أبکی والنبی علیه السلام یبکی ؛ فقال النبی علیه السلام : « إنی لا أبکی ، إنّما هی رحمة « « ")

إن المؤمن بخير على كل حال ، تنزع نفسه من بين جنبيه وهو يحمد الله .

فإنما نهى عن البكاء في بدء الأمر لحسم الباب ، وطمس أفعال الجاهلية

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الجنائز ، باب ۲٦ ، حديث ٣١٢٣ . والنسائي : كتاب الجنائز ، باب النعى ، حديث ١٨٨١ . قال المندرى : وربيعة – هو ربيعة بن سيف المعافرى ، من تابعى أهل مصر . وفيه مقال . ونوادر الأصول للحكيم الترمدى : ورقة ١٨٨/أ ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت رقم ( ٧٠٤ حديث طلعت ) .

<sup>(</sup>٢) الطبراني في الكبير . مجمع الزوائد : الجزء الثالث ؛ ص ٢٨ ، ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) رواه البزار . مجمع الزوائد : الجزء الثالث ، ص ١٨ .

وسنتها ، ثم أطلق فى إرسال الدموع ، ثم قال : « مَا كَانَ مَن القَلْبِ أَو العَيْنِ فَمِنَ اللهِ ، ومَا كَانَ مَن اللَّهِ ، ومَا كَانَ مَن اللَّهِ أَو اللَّسَانِ فَمِنَ الشَّيطانِ »(١) .

حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا أبى ، عن ابن ليلى ، عن عطاء عن جابر ، عن رسول الله عليه الملام قال رجل : يا رسول الله ، أليس قد نهيتنا عن البكاء ؟! قال : « إنما نهيتُكُم عَن صَوْتِين أحمقين فاجرين : صوتِ رنة عِند مصيبةٍ ، وصوتِ مِزمارٍ عِنْد نعمةٍ » (٢) .

حدثنا المخزومي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش ، عن شقيق قال : لما مات خالد بن الوليد رضى الله عنه اجتمع نساء بنى المغيرة في بيته يبكين عليه ، فقيل لعمر رضى الله عنه ذلك ، فقال عمر رضى الله عنه : وما على نساء بنى المغيرة لو أهرقن على أبى سليمان سجلا أو سجلين ما لم يكن نقع أو لقلقة . والنقع : شق الجيب ، واللقلقة : الصوت .

وعمر رضى الله عنه يروى عن رسول الله عَلَيْكِيُّهِ : « إِنَّ الميتَ ليعذب ببكاءِ أَهْلِهِ »(٣) ؛ ليعلم أن البكاء المنهى عنه هو الصوت ، والتعديد نوحا ، وأما الدموع فهو بكاء رحمة .

 <sup>(</sup>١) رواه أبو نعيم ، عن جابر ، بلفظ : « ما كان من حزن في قلب أو عين فهو من قبل الرحمة ،
 وما كان من حزن في يد أو لسان فهو من قبل الشيطان » . جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ٧٠٩ .
 (٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الحنائز ، ماب ٣٣ ، ٣٤ . ومسلم : كتاب الحنائز ، حديث ١٦ ، ١٨ ، ١٩ ، ٢٢ - ٢٤ ، ٢٦ ، ٢٧ . والترمذى : كتاب الجنائز ، باب ٢٥ . والنسائى : كتاب الجنائز ، باب ١٥ . ومالك : الجنائز ، حديث ٣٧ . وأهمد : الجزء الأول ، ص ٣٨ ، ٤١ ، ٤٢ ، ٤٥ . و ٤١ ، ٧٤ ، ٥٤ .

فقد دل ذلك على أن هذه الأشياء من الحزن والدمع خارج من هذه الأشياء ؛ فإن الرسول عليه السلام شدد فى ذلك بدءاً حتى عقل الناس وفقهوا فى الدين ، فوسع الأمر عليهم فى إسبال الدموع ، وفى الاجتماع ، واتخاذ الطعام ؛ شفقة على أهل الميت .

فكل ما كان لله فهو حسن ؛ فإذا أصاب المسلم مصيبة قعد للتعزية هو وأهل بيته ، معظمين الموت ، ولهذا الميت الذي خلا منه مصلاه ، وآثار إسلامه وبركة عبودته . وتحازنوا على ما دخل من النقص فى عدد المسلمين ؛ فإن فقد رجل من المسلمين أعظم من فقد الدنيا بما فيها من الزينة والنعم . فقعد ليعزى ، أو لئلا يشتد على إخوانه عن المسلمين طلبه وتتبع الأبواب فى لقائه ، فقعد على هذه النية ؛ فهو مأجور . فإذا رقَّ وبكى فهو مأجور ؛ فإذا رقَّ وبكى فهو مأجور ؛ فإذا ورقوا ، لأنه إن لم يرسل دمعته رجع ذلك الحزن على نفسه وذلك مما يضر به فإذا فعل ذلك على هذا القصد فهو مأجور . وهو فعل المسلمين : رحموا ، ورقوا ، وحزنوا ، وبكوا ، وطعموا ، واجتمعوا ، وزاروا القبور ، وسلموا على الموتى ، ودعوا ، وعظموا أمر الميت وأمر الله ، وسلموا إليه أمرهم قلباً ، واطمأنوا إلى فعله ، طيبة بذلك نفوسهم . وأكرمت هذه الأمة بفضل الاسترجاع ، فإنه لم يعط أمة هذا . فهذا سبيل المهتدين الصابرين .

وأما من بكى رياء ، وجمع الناس للمراءاة ، والتزين ، والفخر ، والخيلاء ، واتخذ على ذلك طعاما ، وباهى ، وقعد للتعزية للتكبر والعلو ؛ فهذا أمر الجاهلية .

قال : وسمعت أبا يعلى يقول : سمعت الحسن بن الربيع يقول : أخذ ابن المبارك من أيوب السختياني أمرين من أمر الناس : مات يعلى بن عطاء ولم يترك

ذكرا ، فقعد أيوب السختيانى على بابه ؛ وكان أيوب إذا قدم من سفر أطعم .. فمات سهل بن على ولم يترك ذكرا ، فقعد ابن المبارك على بابه ؛ وكان إذا قدم من سفر أطعم .

## [ ٣٥ ] المعازف واللهو

أما قوله: « وَنَهَى عن المزمارِ عِنْدَ النعمةِ (١) ، وَنَهَى عَن الدفِ (٢) والكوبةِ (٣) ، وَنَهى عن الرقص وَنَهَى عن كُلّ ذِى وتر (٤) ، وَنَهى عَن اللعب كُلّهِ (4) .

فهذا كله من الباطل ، وليس في هذا شيء من الحق . وقد أمر الله تعالى رسوله عَلَيْتُهُ بمحقه ؛ فليس شيء من هذا حق . حدثنا صالح بن عبد الله ، حدثنا فرج بن فضالة ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبي أمامة ، قال :

 <sup>(</sup>١) الطيالسي: الأول ؛ ص ١٥٩ ، وإسحاق بن راهويه ، وابن أبى شيبة ، وعبد بن حميد ، كه
 ف نصب الراية : الرابع ؛ ص ٨٤ . والبيهقي في السنن الكبرى : الرابع ؛ ش ٦٩ .

 <sup>(</sup>٢) الخطيب في تاريخه : الجزء الثالث عشر ؛ ص ٣٠٠ . وضعفه السيوطي في الجامع الصغير :
 برقم ٩٤٩٠ .

<sup>(</sup>٣) أحمد: الأول ؛ ص ٢٧٤ . والبيهقى فى السنن الكبرى: العاشر ؛ ص ٢٢١ . ٢٢١ . والكوبة: هى الطبل ، ويقال : بل هو السرد ، وقال الخطابى : الكوبة يفسر بالطبل ، ويقال : بل هو السرد ، ويدخل فى معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهى والغناء . أه . معالم السنن الرابع : ص ٢٦٧ . (٤) الخطيب ، وأحمد ، وابن أنى الدنيا ، وغيرهم . وانظر نيل الأوطار ، باب ما جاء فى آلة

 <sup>(</sup>٤) الخطيب ، واحمد ، وابن أنى الدنيا ، وعيرهم . وانظر نيل الاوطار ، باب ما جاء ى اللهو . وفتح البارى : الجزء العاشر ؛ ص ٥١ - ٥٣ .

<sup>(</sup>٥) الطيالسي : الأول ؛ ص ٣٥١ . وابن الجارود في المنتقى : ص ٣٥٥ . وأبو عوانة في مسنده : الخامس ؛ ١٠١ .

قال رسول الله عَلَيْكَ : « إِنَّ الله تعالى بعثنى رحمةً للعالمين ، وأمرنى بمحق المعازف ، والمزامير ، والصليب ، وأمر الجاهلية . وَحَلَفَ ربى بعزتِه : لا يشرب عبد من عبيدى جرعةً من خمر متعمداً إلا سقيتُه من صديد أهلِ البارِ يَوْمَ القيامةِ مغفوراً له أو معذباً ، ولا يتركها مِن مخافتى إلا سقيتُه من حياض يَوْم القيامةِ ، ولا يسقيها صبياً صغيراً أو ضعيفاً مسلماً إلا سقيتُه من صديد أهلِ النارِ يَوْمَ القيامةِ مغفوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً "(١).

قال أبو عبدالله رحمه الله: فالفرح مقسوم على أولاد آدم كلهم، مركب فى أجسادهم؛ فذهبت طائفة منهم فاستعملته فى عبادة الأوثان، وطائفة استعملوه فى ذات الله.

فمن فرح بالأوثان فأجزانه دائمة في النار ، ومن فرح بدنياه فخسرانه بين يدى الله غدا مع الحسران ، ومن فرح بالإسلام والطاعة شكر على ذلك وأثيب عليه ، ومن فرح بالله قرب وحيى وأكرم وشرف وبوىء له منازل في عليين ، قال الله تعالى : ﴿ وَفَرِحُواْ بالحياةِ الدُّنيا ، وما الحياةُ الدنيا في الآخرةِ إلا مَتَاعٌ ﴾ (٢) ، فذمهم . وقال : ﴿ لا تَفرحُ إِنَّ اللهَ لا يُحِبُ الفرحين ﴾ (٢) ، ثم قال : ﴿ قُلْ بفضل اللهِ وبرحمتِهِ فبذلك فليفرخُوا هو خير الفرحين ﴾ ثم روى أنه قال للصديقين : أيها الصديقون ، تنعموا بذكرى ، وبي فافرحوا .

<sup>(</sup>۱) الطيالسي: الأول؛ ص ٣٣٨. وأحمد: الحامس؛ ص ٢٥٧، ٢٦٨. والحميدى في مسنده: الثانى؛ ص ٢٠٥. والطبراني كما في مجمع الزوائد: الخامس؛ ص ٢٠٥.

<sup>(</sup>٢) الرعد: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) يونس: ۸ه.

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٦ .

فالمشتغلون بنفوسهم فرحوا بما فضلهم الله به من الإسلام ومنَّ عليهم ؛ والمشتغلون بالله انكشف لهم الغطاء ، وفرحوا بالله ، وتاهت قلوبهم فى جلال الله ؛ ففرحوا بأديانهم ، قال الله تعالى : ﴿ كُلُّ حِزْبٍ بما لديهم فَرِحُونَ ﴾ (١) . فخابوا حين استعملوا هذا الفرح الذى أعطوا فى دين تلقوه من الشيطان .

فلما جاء الله بالإسلام ، وبعث محمدا عَلَيْكُم ، وهو سبب الفرح والرحمة ، أمره بمحق كل فرح فرح به أهل الباطل ؛ فأمره بكسر الأوثان والصلبان ، وأمره بمحق المعازف والمزامير ، وكل ذى وتر ؛ لأن ذلك فرح فيه حظ الشيطان ، وجعل ذلك الفرح بيده ، فهو يمزجها في هذه الأصوات ؛ حتى يضربوا بذلك حظ الشيطان ؛ حتى لا يكون فرح إلا بالله وبالعبودية له . فمنهم من فرح بالعبودة ، ولم يكن له طريق إليه فيفرح به ، ومنهم من فرح بالله .

فهذا سبب تحريم المعازف ، واللعب بكل ما يلهى عن الله . ويوضع كل هذا في الميزان في كفة الباطل .

والمعازف كل ما تجد نفسك لصوته إذا حرك عزوفا ، فالعزوف سلطان الشهوة ، وإنما صار كذلك لأن الشهوة التي فيك إنما هي من المحفوفة بباب النار بالشهوات ، فتلك خلقها الله ذات زينة وضياء وبهجة فتنة للعباد ، وقسم للعدو منها حظا ، وجعل للآدميين حظا . فحظوظ الآدميين ، في أجوافهم ، وحظ العدو عنده ؛ فإذا مازج بحظه حظوظ الآدميين ، اهتاجت شهوات

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ٢٣ .

الآدميين ، وتلظت فتنتهم . وقد روى فى حديث يحيى بن زكريا عليه السلام حين سأل إبليس : ما هذه الأكواز الصغار التى علقتها على وسطك ؟ قال : فيها شهوات بنى آدم ، فأنا أذيقهم إياها واحدا واحدا ، حتى آخذهم بواحدة منها .

وأما الصوت الذي يخرج من الأوثان ، فذلك أصله من اللطف ، أعطى له أبليس حظا من اللطف يومئذ فأعطى على الاستدراج ، فهو بذلك يصوت في أجواف الأصنام ، فسبى بها قلوبا خلت من التوحيد . وإذا خرجت الأصوات من كل ذي وتر مازج ما أعطى من اللطف بهذا الصوت حتى تفتن القلوب بذلك ، وسبا نفوسهم الشهوانية .

وأهل التوحيد حشى توحيدهم بالفرح بالله ، فلا يقدر العدو أن يسبى قلوبهم ونفوسهم بما عنده من الفرح .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ ولكنَّ الله حَبَّ إليكُم الإيمانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُم ، وَكَرَّهَ إليكم الكُفْرَ والفُسُوقَ والعِصْيَانَ ﴾ (١) . فإذا كانت المحبة والزينة في قلب ، فذاك قلب محشو من الفرح بمولاه ، وهو لا يعلم لغلبة الشهوات ، وغلبة أفراح الدنيا ، قد انكمش بما فيه من الفرح .. ألا ترى أنه إذا وعظ وذكر بالله كيف تدمع عيناه ، وكيف يقع في العويل .

قال : وسمعت الجارود بن معاذ يقول لوكيع رحمه الله : أنت تصوم الله وتتعب ، فمِمَّ سمنك هذا؟! قال : من سرورى بالإسلام . فليست هذه البدانة من تربية أغذية الدنيا ؛ فإذا فرح الإنسان بدن ولحم فكل فرح من فرح

<sup>(</sup>١) الحجرات: ٧.

الدنيا فهو أملك بذلك البدن واللحم. فإن كان فرحه بالله فالله أولى ، وإن كان فرحه وإن كان فرحه وإن كان فرحه بأمر الله فأمر الله أولى به وهو طاعته وعبودته ، وإن كان فرحه بدنياه فدنياه أملك به وأولى ، فإذا كانت الدنيا ضاع المسكين ، وتحولت أفراحه أحزانا ودهشا وحيرة وأسفا وندما . وإن كان فرحه بمعبوده من الرجس والأوثبان ، فهو أولى به ؛ فالنار معه ، والشيطان قرينه . وكذلك ما حرم الله من هذه الأشربة سببها الأفراح التي تهتاج به فيه ، حتى تفسد عليه عقله . ومن أجل ذلك لا يكاد يجد منهمكا في هذا الشراب لا يصبر عنه ؛ لما وجد من لذة "الفرح في عاجل الدنيا .

[ 44 ]

#### الك\_ذب

وأما قوله : « وَنَهِي عَنِ الكَذِبِ »<sup>(١)</sup> .

فإن القول بالكذب هو افتراء على الله ؛ ولذلك قيل : الكذب مجانب الإيمان ؛ لأنه إذا قال «كان كذا » ولم يكن ذلك الشيء ؛ فقد زعم أن الله تعالى قد كون ذلك الشيء ؛ لأنه لا كائن إلا بمكون ، فإذا قال «كان » ولم يكونه الله صار كذبا على الله . وإذا قال لشيء وقد كان «إنه لم يكن » فقد نفى ما كونه الله ، فقال الله تعالى : ﴿ إنما يفترى الكَذِبَ الّذينَ لا يؤمنونَ بنياتِ الله ﴾ (٢) .

ولو أبيح الكذب لم تستقر القلوب على شيء عند وجود الأخبار ، فكان القائل يقول والقلب لا يطمئن لقوله ؛ لأنه لا يدرى أصدق أم كذب . فلما حرم الكذب بان الصدق ، واستقرت القلوب على أخبار القائلين . ومن ظهر كذبه افتضح ، وانتهك ستره ، وهان ، وذل ؛ فوقع الحذر من الكذب ، فاطمأنت القلوب لأخبار الخبرين .

<sup>(</sup>۱) مسلم : كتاب البر ، حديث ۱۰۳ – ۱۰۵ . وأبو داود : كتاب الأدب ، باب ۸۰ . والترمذى : كتاب البر ، باب ٤٦ . وابن ماجه : المقدمة ، باب ٤ ، ٥ ، ٧ . ومالك : الكلام ، حديث ١٦ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٣ ، ٥ ، ٧ ، ٨ ، ٣٨٤ ، ٣٣٢ .

 <sup>(</sup>۲) النخل: ١٠٥. والمعنى: إنما يليق افتراء الكذب بمن لا يؤمن بآيات الله ؛ لأنه لا يترقب عقاباً عليه.

#### 

وأما قوله : « وَنَهَى عن الغيبةِ ، وَعَن الاستماعِ إلى الغيبةِ »(١) .

فالغيبة تناول لعرض المؤمن ، وله ذمة وحرمة عظيمة بما فيه من التوحيد ؛ فصار حرام الدم ، حرام المال ، حرام العرض ؛ لأن المال قوام الدين والعرض .

والموحد فى ستر التوحيد ، كل شىء من شأنه دينا وخلقة ؛ فإذا ذكرته بشىء من السوء ، فإنما يخرج شيئا مستورا بستر الله تعالى ، فقد هتك ستر الله تعالى .

والمستمع له شريك ؛ فلولا المستمع لم يصر قوله غيبة ؛ لأنه نطق بها عنده ، وبين يديه يهتك ستره ، وإنما يصير هتكا بالقول لأنه أظهر عنده . فاعتبر بملك من ملوك الدنيا أسدل سترا على بابه ، فعمد رجل إلى ذلك الستر فهتكه ، ماذا يحل به للجرأة التي اجترأ ؟ والمستمع غير السامع ؛ لأنه قد يسمع وهو لا يرضى به ، فإذا استمع فقد شركه ؛ لأنه أعمل سمعه في ذلك ورضى به .

(١) رواه الطبرانى ، من حديث ابن عمر . وضعفه العراق فى تخريج الإحياء . انظر إحياء علوم الدين : الجزء الثالث ، ص ١٤٣ . كما ضعفه الهيتمى فى مجمع الزوائد : الجزء الثامن ، ص ٩١ . وهو فى الأحاديث الضعيفة برقم ١٢٢ . وضعيف الجامع : الجزء السادس ، ص ٣١ ، رقم ٦٠٦٥ .

#### النميمة والاستماع إليها

T 47 7

وأما قوله : « وَنَهَى عن النميمةِ والاستماعِ إليها »(١) .

فالنميمة أن ينم على أخيه المسلم إلى مسلم آخر ما يوحشه به عنده . فهذا أفسد ما أصلح الله ، وعمد إلى الوصلة التي وصلهم الله بها فحل عقدها ، حتى تولدت عداوة وبغضة بينهم . فهذا فعل يؤدى إلى فساد عظيم ، ويفضى إلى الشرور كلها . ولذلك قال عليه السلام : « لا يدخلُ الجنة قتاتُ »(٢) . لأنه جندى الشيطان وجاسوسه يحرش (٣) ويغرى حتى يفرق ما جمعه .

<sup>(</sup>۱) رواه الطبراني . وقال الهيثمي : فيه فرات بن السائب وهو متروك . مجمع الزوائد : الجزء الثامن ، ص ۹۱ . ورواه أيضاً الخطيب في تاريخ بغداد . وهو ضعيف جداً . الأحاديث الضعيفة ۱۲۲ . وضعيف الجامع الصغير : الجزء السادس ، ص ۳۱ ، حديث ٦٠٦٥ . ويلاحظ أنتمريم النميمة والترهيب منها قد جاء في أحاديث متعددة صحاح ، منها الحديث الآتي بعد قليل .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأدب ، باب ،٥ . ومسلم: كتاب الإيمان ، حديث ١٦٩ ، ١٧٠ . وأبو داود: كتاب الأدب ، باب ٣٣ . والترمذى : كتاب البر ، باب ٧٩ . وأحمد : الجزء الخامس ، ص ٣٨٢ ، ٣٨٩ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٩٧ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ٣٨٩ ، ١٤٠ ، ٤٠٤ . والقتات : هو النمّام . وقيل : النمام الذى يكون مع جماعة يتحدثون حديثاً فينم عليهم ، والقتات الذى يتسمع عليهم وهم لا يعلمون ثم ينم .

وأما قوله : « وَنَهَى عن النظرةِ الثانيةِ » (١) .

فمن أجل أن العين مفتوحة غلى خلقتها ، وبصره واقع على الأشياء بلا قصد من القلب ، فذاك باستعمال العين ، فتلك النظرة هي لك ؛ لأن تلك عن غير إرادة لحلال أو حرام ، وإنما هي لمحات الخلقة لإحساس القلب بالأشياء . فإذا وصلت اللمحة إلى القلب والنفس هجست الهواجس من النفس إلى القلب بإرادة ، فخرجت الإرادة إلى البصر ، فرمي ببصره إلى ذلك الشيء مدركا له ، فإن كان ذلك الشيء محرما عليه وجب عليه أن يكف بصره عن الرمي حين هجس الهاجس من نفسه وتحركت الإرادة ، فإن لم يكف عن النظرة الثانية فهي عليه ، وهو آثم بذلك ، والنظرة الأولى فإن لم يكف عن النظرة الثانية فهي عليه ، وهو آثم بذلك ، والنظرة الأولى موضوعة عنه ؛ لأنها عن غير إرادة لشيء معلوم .

#### [ ٠ ٤ ] اليمين الكاذبة

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ اليمينِ الكاذبةِ » قال: « وَمَن حَلَفَ بيمينِ صبرٍ كاذبةٍ ليقتطعَ بها مالَ امرىء مسلمٍ لقى اللهَ وهو عليه غضبان »(٢).

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب النكاح، باب ٤٤. والترمذي: كتاب الأدب، باب ٢٨. والدارمي: كتاب الأدب، باب ٢٨. والدارمي: كتاب الرقاق، باب ٣٠. وكتاب الاستئذان، باب ١٥. وأحمد: الرابع ص ٣٥٨، ٣٦٨. والخامس ص ٣٥١.

<sup>(</sup>٢) البخارى : كتاب الشهادات ؛ باب ١٩ ، ٢٠ ، ٢٥ . وكتاب المساقاة ، باب ٤ ، ١٠ . و وكتاب الخصومات ، باب ٤ . وتفسير سورة ٣ (٣) . وكتاب الأيمان ؛ باب ١١ ، ١٧ . ومسلم : =

وقد وصفنا بدءاً أن الكذب هو زعم أنه لم يكن وقد كونه الله تعالى ، فهو قائل على الله تعالى زورا . وإذا حلف على ذلك فهو يريد أن يؤكد ذلك النفى باسمه ، فهذه جرأة على الجرأة . والصبر هو أن يثبت على هذه الجرأة ، ولا يهاب ، ولا ينفر قلبه من أن يؤكد شيئاً لم يكونه الله ، وهو يريد أن يثبته باسمه الأعظم ، يريد به اقتطاع شيء من حطام الدنيا مما قسم لأخيه وجعل له رزقا . فلذلك عظم الخطب فيه ، وحل الغضب به . وروى عن الله تعالى أنه قال : « يا موسى لا تحلف بى كاذباً ؛ فمن حَلَفَ عَلىَّ كاذباً ألقيتُ عليه ثقالَ الفيلوتِ . قال : ياربُ ، وما الفيلوتُ ؟ قال : السكرُ من غير شرابٍ » . فمن سكر عن الله فماذا يبقى معه ؟ وكيف يكون حال مقدمه على الله وهو سكران عن الله فقد أسكره غضبه عليه ؟ .

[ ٤١ ]

وأما قوله : « وَنَهَى عَن السِّحْرِ »<sup>(١)</sup> .

فالسحر هو أمر قد خالطه الشرك ؛ وذلك أن إبليس سأل ربه سلطانا فأعطى ، فأخذ على ذلك عهدا من ربه ليكون بذلك مسلطا على أشياء ، فاتخذ

<sup>=</sup> كتاب الايمان ، حديث . ٢٢٠ . وأبو داود : كتاب الايمان ، باب ١ . والترمذى : كتاب البيوع ، باب ٢٤ . وتفسير سورة ٣ (٤) . وابن ماجه : كتاب الأحكام ، باب ٨ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٣٧٧ ، ٣٧٩ ، ٤٢٢ ، ٤٤٢ ، ٤٤٠ . والجزء الرابع ، ص ١٩٢ . والجزء الخامس ، ص ٢٥ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الطب ، باب ٤٨ . وكتاب الوصايا ، باب ٢٣ . وكتاب الحدود ، باب ٤٤ [ محارين ٣٠ ] . وأبو داود : كتاب الوصايا : باب ١٠ . ومسلم : كتاب الإيماد ، حديث ١٤٤ . والترمذى : تفسير سورة ١٧ (١٥) . والنسائل : كتاب التحريم ، باب ١٨ . وأحمد : الجزء الرابع ، ص ٢٤٠ ، ٢٤٠ .

مجلساً عند هاروت وماروت ، وهيأ جنوده هناك ليعلم السحر ؛ فكل من أتاه من الآدميين ، فإنما يقصد في الظاهر هاروت وماروت ، فإذا أتاه وأشرك أعطاه من ذلك العهد وقيض له عوناً من شياطينه لا يفارقه ، يكون معه حيثا ذهب ينفث ويعقد باسم المسحور ، فجعل السحر بذلك المقصود له في ذلك ؛ وذلك قوله عز وجل : ﴿ وَمِن شَرِّ النَّقَاتَاتِ فِي العُقَدِ ﴾(١).

وإنما ينفث الساحر شيطانه الذى هو فيه ، والشيطان خلق من نار ، فإذا أشرك وخرج منه التوحيد لزم الشيطان قلبه ، فإذا نفث في العقد هيج جميع ما في جسد هذا المسحور ، وأخذ أعضاءه بتلك العقد .

وهذا ممن اشترى الحياة الدنيا بالآخرة . وإنما هى داران : دنيا ، وآخرة .. مجتاز متزود منها بلغة (٢) إلى دار الله فى داره ؛ فقد نزع أمله ، وشخص قلبه إليها ، فمنع مناه من هذه إلا ما هيأه الله من رزق ، وهو مقتض عليه الشكر ، وأعطى فى الآخرة مناه وشهواته .

وكذلك هذا الساحر لما أشرك ، أعطى من الدنيا ما اشتهت نفسه من طريق السحر ، على قدر ما أعطى إبليس من السلطان فى إدراك الأشياء وتعجلها وتكونها له على مناه ؛ استدراجا ومكرا لينتقم منه ومن أتباعه من الشياطين والآدميين يوم القيامة .

وهذا بلوى من الله لعباده ؛ فوصف الله تعالى ذلك في تنزيله فقال : ﴿ وَمَا كَفَرَ سُلِيمَانُ وَلَكُنَ الشّياطينَ كَفُرُوا ﴾ (٣) . ودلك أنه لما مات

<sup>(</sup>١) الفلق : ٤ .

<sup>(</sup>٢) البُلْغَةُ : ما يكفي لسد الحاجة ولا يفضل عنها .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٠٢ .

سليمان عليه السلام ، كفرت طائفة من بنى إسرائيل ، فقالوا : ما أطاق سليمان هذا الملك إلا بالسحر الذى وجدنا تحت كرسيه ، وقد كان الشيطان كتب أبواباً من السحر فى الوقت الذى حَلَّ به ما حَلَّ ، قال الله تعالى : ﴿ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيّهِ جَسَداً ثَمْ أَنَابَ ﴾ (١) ، وهو ذلك الشيطان ؛ فبرأه الله تعالى من ذلك القول الذى قالت اليهود فى زمن رسول الله عَيَّلِيّهُ ، فقال : ﴿ وَالنّبُعُواْ مَا تَتُلُواْ الشّياطينُ عَلَى مُلْكِ سُليمان ﴾ (١) ، أى اتبعت اليهود ما كتبته الشياطين فى ذلك الوقت من السحر فأكفروه ، قال : ﴿ وَمَا كَفَرَ مَا كَثَرَ النّاسَ السّيحَرَ وَمَا أَنْزِلَ سليمانُ ولكنَّ الشياطين كَفَرُواْ يُعَلّمُونَ النّاسَ السّيحَرَ وَمَا أُنْزِلَ السحر ، والملكان هاروت ومارونت يعلمان الأخذة ، وهو ما يفرقان بين المرء وزوجه ، ثم قال : ﴿ وَمَا يُعَلّمُونَ بِهِ بِينِ المرء وزوجه ﴾ (١) . ثم قال : ﴿ وَلَقَد فَلا تَكَفُرُ فَيتَهُ فَلا الشرك ؛ فيتعلّمونَ منهما ما يُفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ (١) . ثم قال : ﴿ ولقد فيتعلّمونَ منهما ما يُفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ (١) . ثم قال : ﴿ ولقد فيتعلّمونَ منهما ما يُفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ (١) . ثم قال : ﴿ ولقد فيتعلّمونَ منهما ما لَهُ في الآخرة من خَلَاقٍ ﴾ (١) . لأنه اشترى الشرك ؛ فيته له في الآخرة نصيب . و

فأعطى هذا شهوته ومناه من الدنيا ، التى آثرها ، واختارها ، وتعجلها . وأعطى الموحد الصابر على توحيده شهوته ومناه من الآخرة التى آثرها .. قال الله عز وجل : ﴿ إِنِّي جَزَيْتُهُم الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا أَنَّهُم هُمُ

<sup>(</sup>١) ص: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) البفرة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) البفرة : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) البقرة: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٠٢.

الفَائِزُونَ ﴾ (١) ؛ صبروا على التوحيد ففازوا بالجنة . وخسىء الآخرون حين قال خسئوا فِيَها وَلَا تُكَلِّمُونِ ﴾ (١) . ثم ذكر الموحدين فقال : ﴿ إِنَّهُ كَانُ فَرِيقٌ مِنْ عبادى يقولون رَبَّنا آمَنا ﴾ (١) ، وذكر الآية .

وقد شرحنا صفة السحر وما يعلم الملكان فى كتاب ﴿ الأولياءِ ﴾ وبَدْءَ السحر من أين جاء ؟ ، وكيف كان سببه ؟(٤) .

وروى عن مجاهد أو غيره: أنه كان بين هاروت وماروت وبين الآدميين شيطان يعلم في كل سنة مسألة تعزيزا له وتعظيما ليكون طريا على قلوب الغواة المفترين.

## [ ٢٤] الطيرة

وأما قوله: « وَلَهَى عَنِ الطيرةِ »<sup>(٥)</sup>.

فالطيرة هي الفرار من أقدار الله وأقضيته ، وهي لا حقة به حيثما فَرَّ . فالفار ممقوت .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُو إِلَى الَّذِينَ خُرْجُوا مِن

<sup>(</sup>١) المؤمنون : ١١١ .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ٢٠٨.

<sup>(</sup>٣) المؤمنون : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٤) إذا أراد القارىء مزيداً من التفاصيل حول موضوع السحر ، فله أن يرجع لكتاب ، قصة السحر والسحرة في القرآن الكريم » ، للفخر الرازى ، بتحقيق الأستاذ : محمد إبراهيم سليم . فهذا الكتاب يعتبر من أفضل الكتب التي تناولت موضوع السحر تناولاً إسلامياً أصيلاً .

<sup>(</sup>۵) البخارى : كتاب الطب ؛ باب ۱۹ ، ۶۲ ، ۶۵ ، ۵۵ ، ۵۰ ، ومسلم : كتاب السلام ؛ حديث ۲۰ ، ۷۲ ، وابن ماجه : حديث ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۱۱۰ ، ۱۱۰ ، وأبو داود : كتاب الطب ، باب ۲۶ . وابن ماجه : المقدمة ، باب ۱۸ ، وكتاب الطب ، باب ۳۲ ، وأحمد : الجزء الأول ، ص ۱۷۲ ، ۱۸۰ ، ۲۶۹ ، =

ديارهِم وهم ألوف حَذَرَ الموتِ ، فَقَالَ لهم اللهُ موتوا ، ثُمَّ أحياهم ﴿ (١) . قال : مقتهم بفرارهم ، فقال لهم الله : موتوا ، فماتوا بكلمة عن آخرهم ، ثم تفضل عليهم بأن أحياهم لآجالهم الباقية .

والطيرة: أن يسمع صوت طائر فى أول النهار ، أو فى ابتداء عمل ، أو استقبلك رجل ناقص الخلق أو أعمى أو مشوه ، فتتشاءم وتترك ذلك الوجه . فهذا قد ساء ظنه بربه من غير أصل معقول ، ثم يفر من قدره ؛ فنهى رسول الله عليه عن ذلك .

فهذا المتظير قد ساء ظنه بربه ، ففر من ذلك الأمر وتركه ، فالضرر حال به ؛ لأنه فار من ربه مسىء الظن به ؛ فأدركه بذلك الذى ظن وعاجله كى يعلم أن ربه غير معجز ، قال الله تعالى فيما يحكى : ﴿ قَالُوا إِنَّا تَطَيَّرنا بِكُم لَئن لَمْ تنتهوا لَنرْجُمَنَّكُم وَلَيمَسنَّكُم مّنّا عَذَابٌ أليم ﴿ (٢) . قالت الرسل بل : ﴿ طَائِرُكُم مّعَكُم ﴾ (٣) ، أى أن الذى طار من عند الله من أقداره وأقضيته هو معكم لازم لكم . قال الله تعالى : ﴿ وكُلّ إنسانٍ ألزمناهُ طائرَهُ في عُنْقِهِ ﴿ (٤) . وقال في قصة صالح : ﴿ قالُوا : اطيرنا بك وبمن معك ، قال : طائر كم عند الله ، بل أنتم قومٌ تفتنون ﴿ (٤)

<sup>=</sup> ۳۲۸ . والجزء الثانی ، ص ۲۰ ، ۱۵۳ ، ۲۲۲ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۰۷ ، ۴۰۹ ، ۴۳۶ ، ۳۵۶ ، ۳۲۸ ، ۳۲۸ ، ۴۳۷ ، ۴۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۳۱۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ ، ۲۷۷ .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٤ .

<sup>(</sup>۲ ، ۲) يس: ۱۸ - ۱۹ .

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ١٣.

٠ ٤٧ : لغا ١(٥)

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ إِتِيانَ الكُهَّانِ »(١) .

فالكهنة تلاميذ الشياطين يترقون إلى الجو الأعلى ، يسترقون السمع من الملكوت ، إذا حدثت الملائكة بشيء قد أذن الله فيه ، وهو كائن في الأرض عن قريب ، فيفشون الخبر في السماء إلى وقت الظهور على الأرض .

فهؤلاء الكهان قد ألفوا الشياطين ووازروهم على دعوى علم الغيب، وقد خزن الله تعالى غيبه من العباد، فقال تعالى: ﴿ ولله غيب السمواتِ والأرضِ ﴾ (٢) ولا يعلم الغيب إلا الله، وإذا أظهره فى السموات على أفواه الملائكة، بارزت الشياطين فاسترقت السمع، ومرت به إلى الأرض، فأدته إلى تلامذتها من الآدميين ليخبر به ناساً، يريد بذلك إبطال ما تفرد الله به من علم الغيب وخزنه عن الخلق إثباتا للوحى وتأكيداً لشأنه.

فالكاهن يرجم بالغيب عن في شيطان ، فهو رسوله ، ويزيد فيه من الكذب غير قليل ، يروج ذلك كله بالكلمة الواحدة المسترقة التي تظهر في وقتها في الأرض . ومن أجل ذلك جعل الكواكب حرسا للسماء ، وجعلها رجوما للشياطين ، فقال : ﴿ إِنَا زِينًا السماءَ الدنيا بزينةٍ الكواكب ﴾ ، إلى قوله : ﴿ ثاقب ﴾ " فالخطفة هي الاستراق ، والشهاب رجم الكواكب

<sup>(</sup>١) مسلم: كتاب المساجد؛ حديث ٣٣. وكتاب السلام؛ حديث ١٢١. وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ١٦٧. والنسائى: كتاب السهو؛ باب ٢٠. وأحمد: التالث؛ ص ٤٤٣. والخامس؛ ص ٤٤٧.

<sup>(</sup>۲) هود: ۱۲۳.

<sup>(</sup>٣) الصافات : ١٠ .

بنوره حتى يحرقه إن أصابه . وقوله : ﴿ وَأَنَّا لَمَسَنَا السَمَاءَ فُوجِدُنَاهَا مُلِثَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهَبًا ﴾ (١) ، قال ابن عباس : تحرس بلا حول ولا قوة الا بالله .. حدثنا صالح بن محمد ، حدثنا سليمان بن عمرو ، عن عبدالملك بن عمير ، عن ابن عباس رضى الله عنه .

## [ 4 2 ] خضور اللعب أو الباطل

وأما قوله : « نَهَى عَن خُضُورِ اللعبِ وخُضُورِ الباطِل »(٢).

فإن الله تعالى لم يخلقه عبثا ، ولا تركه سدى ، وإنما خلقه ليعبده . فإذا كان معطلا ، فلا له ولا عليه ، وهو غداً متحسر نادم متلهف على ما فاته . فإذا عمل لله في أمر دنياه وآخرته ، فهو له ولا عليه ، وثوابه قائم دائم .

وإذا حضره غيره شركه فى ذلك اللعب والراطل ؛ لأنه إنما يلعب من أجل أن يريه بذلك شيئا ولولا الخلق ما رأى أحد

## [ 23 ] إجابة الفاسقين ومجالستهم ومحادثتهم

وأما قوله: « وَنَهَى عن إجابة طعام الفاسقين ، ومُجالَسَتِهم ومُحَادَثتِهم »(٣) .

<sup>(</sup>١) الجن: ٨.

 <sup>(</sup>۲) أحمد في مسنده ، وفي إسناده فوقد السبخي ، قال أحمد : لس بقوى ، وقال ابن معين :
 هو ثقة ، وقال الترمذى : تكلم فيه يحيى بن سبيد ، وقد روى عنه الناس .

 <sup>(</sup>٣) البيهقى فى شعب الإيمان ، والطبرانى فى الكبير والأوسط ، عن عمران .. ولابن أبى شيبة ،
 وأبى نعيم ؛ عن عمر رضى الله عنه من قوله ، سحوه .

فالفاسق من ترك اسم الله عامداً لتركه . والفسق : الخروج ، يقال في اللغة : فسقت النواة من قشرتها . وكذلك قال في شأن إبليس : ﴿ كَانَ مِن الْجِنِّ فَفَسَقَ عَن أَمْرِ رَبِّهِ ﴾ (١) .

فالخروج على وجهين: فمنهم من فسق عن أمر ربه مردا أو تكبرا أو جحودا ، ومنهم من فسق عن أمره فتنة وتمردا على ربه . فهذا فاسق وليس بكافر ؛ فالأول مجترىء على الله ، وهذا مجترىء بقوة التوحيد . فالرجاء العظيم الذى فى حشو توحيده ، والمحبنة ، والأثرة والتي احتشت النفس بها من ربه ، فتجرأت .

والمجيب لدعوة الفاسق عون له على ما هو فيه من الشر والفتنة والمعصية ؛ وفى مجالستهم توقير لهم ، وفى محادثتهم أنس بهم ؛ فهذا كله عون ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدُوانِ ﴾ (٢) .

# [ ٢٦] مخالطة الدَّعِيّ

وأما قوله: « وَنَهَى عَن مُجَالَسَةِ الدَّعِيِّ ، ومُؤاكلتِهِ ، ومشاربتهِ ، وَمُحَادَثته ، وَهُوَ الذي يُدعَى إلَى غَيْرِ أَبِيهِ ، والُمدَّعي إلى غَيْرِ أَبِيه ، والمُدَّعي إلى غَيْرِ أَبِيه ، والمنتمِى إلى غَيْر مواليه ، ملعونٌ عَلَى لسانِ نبيه غليه السلامُ »(٣) .

<sup>(</sup>١) الكهف: ٥٠.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٢.

 <sup>(</sup>٣) انظر : أخمد : الجزء الرابع ؛ ص ١٨٦ . والبخارى : كتاب المناقب ؛ باب ٥ .
 والفرائض؛ باب ٢٩ . ومسلم : كتاب الإيمان ؛ حديث ١١٢ ، ١١٤ ، ١١٥ . والعتق ؛ حديث =

وذلك أنه كفور ، والكفور ممقوت ؛ فهذا الدعى سلالة أبيه وفلذة كبده ، وعطف قلبه ؛ ولده ، ورباه ، وتبناه ، وحاطه حياطة الآباء ، فذهب وتبرأ من أبيه ، وادعى أنه لغيره ، فهذا قد كفر النعمة وانتسب إلى الفجور ؛ فهذا مستوجب اللعنة ،

وكذلك عبد أعتق ، وولى نعمته أعتقه ، فذهب ووالى غيره ؛ فهو كفور لنعمة الله .

وأما الدعى ، وهو ولد الزنا ، فذاك جسد ركب فى بطن أمه على حرام ، فاختلط الماءان ، وامتشجا على معصية الله . فهو وإن لم يكن له ذنب فيما عمل أبواه ، فأصل الخلقة مبنية على أمر عظيم لم يجز فيه طهارة ولا عفة . ولذلك قيل لولد الزنا شر الثلاثة ، ولا يؤمن فى الصلاة ولد زنية . ومن العلماء من قال : لا يجوز فى عتق الرقبة ولد الزنا . فإنما شددوا فى هذا لأنهم نظروا إلى أصل البنية ، وهو بمنزلة بذر نبت فى أرض غصب ، فالبذر وإن كان لصاحبه ملكا ، فإنما كان الزرع فى أرض لا ملك له فيها ، فصار ذلك الزرع حراما .. فكذلك هذا الولد بذر – قد بذره فى محترث لا ملك له فيها ، فما زرع من ذلك البذر فخلقه الله تعالى كان ذلك الخلق حراما ،

۲۱ . والترمذی : کتاب الوصابا ، باب د . والولاء ، باب ۳ . وابن ماجه : کتاب الحدود ، باب ۳ . والفرائض ، باب ۲ .

[ ٤٧ ]

وأما قوله : « نَهَى عن الغناءِ ، وعن الاستماعِ إلى الغناءِ »(١) .

فالغناء مهيج للنفوس الأمارة بالسوء ، الداعية إلى ركون الدنيا وشهواتها ، الملهية عن ذكر الله ، وعن ذكر ما أعد . فهذه النفوس أسود رابضة في عرينها ، فإذا هيجت الأسود ، فعارضها في ذلك الوقت معارض ، كان حتفه فيه . ولذلك روى عن فضيل بن عياض رحمه الله أنه قال : الغنا رقية الزنا(٢) .

حدثنا الجارود ، جدثنا الفضل بن موسى ، عن داود بن عبد الرحمن المكى ، عن خالد بن عبدالرحمن ، قال : كنا فى عسكر سليمان بن عبدالملك فسمع غناء من الليل ، فأرسل إليهم بكرة فجىء بهم ، فقال : إن الفرس ليصهل فتستودق له الرمكة ، وإن الفحل ليهدر فتضبع له الناقة ، وإن التيس ليثب فتستحرم له العنز ، وإن الرجل ليتغنى فتشتاق إليه المرأة .. اخصوهم !! قال عمر بن عبدالعزيز : هذا مثلة لا تحل .. فخلى سبيلهم .

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالغناء هو صوت فيه كلام ذو معانٍ ، فالصوت مهيج للقلوب خاصة ، وما في الصوت من الكلام خاصة مهيج

<sup>(</sup>۱) الطبراني في الكبير ، والخطيب في التاريخ ؛ عن ابن عمر . وضعفه السيوطي . الجامع الصغير : الثاني ؛ ص ٦٩٣ ، حديث رقم ٩٤١٦ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص ٣١ ، برقم ٦٠٦٥ . والأحاديث الضعيفة : ١٢٢ .

<sup>(</sup>۲) ابنِ أبى الدنيا: ذم الملاهى ٤٤ه/ق: ٨٣/ب. وابن الجوزى فى تلبيس إبليس: ص ٢٣٥.

للنفوس ، وما في الكلام من المعاني مهيج للهوى .

وإن كانت هذه المعانى مما تدل على الله ، تنعم القلب ، وأقبل إلى الله ، وانقادت النفس تابعة له ، ومال الهوى إليها ومعها .

وإن كانت هذه المعانى مما تدل على هنات النفس، وشأن الدنيا وبالها وأحوالها، تنعمت النفس ولذت، وانقاد القلب أسيرا في يدها، ووجد الهوى والعدو سبيلا إلى صرعته. ولذلك قال رسول الله علياتية: «تغنوا بالقرآن »(۱) وقال: «ليس منّا مَن لَمْ يتغنّ بالقرآنِ »(۲). وقد ذهب بعض العلماء في تأويل هذا الحديث إلى «الغنى » فقال: يستغنى به عما سواه.. وليس هذا معناه، ولكن تأويله من حسن الهبوب به والترديد والترجيع.. ولا ترى أنه قال في الحديث: «ما أذِنَ اللهُ لشيء ما أذِنَ لنبي حسن الترنم بالقرآنِ »(۳). قال أبو عبدالله رحمه الله: فالترنم هو التلون بالألوان، ومنه بالقرآنِ »(۳). قال أبو عبدالله رحمه الله: فالترنم هو التلون بالألوان، ومنه

<sup>(</sup>١) أحمد: الرابع؛ ص ١٤٦، ١٥٠، ١٥٣.

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب التوحيد ؛ باب ٤٤ . وأبو داود : كتاب الوتر ؛ باب ٢٠ . والدارمى : كتاب الصلاة ؛ باب ١٧١ . وكتاب فضائل القرآن ؛ باب ٣٤ . وأحمد : الأول ؛ ص ١٧٢ ، ١٧٥ ، ١٧٥ . ١٧٩ .

<sup>(</sup>٣) ابن جریر الطبری ، بإسناد صحیح . الترغیب والترهیب : الحزء الثانی ؛ ص ٢١٥ . وفی لفظ آخر قال عَلَیْتُ : « ما أذن الله لشیء ما أذن للنبی یتغیی بالقرآن » . البخاری : کتاب التوحید ؛ باب ٣٢ ، ٢٥ . وکتاب فضائل القرآن ؛ باب ١٩ . ومسلم : کتاب المسافرین ؛ حدیث التوحید ؛ باب ٢٣٢ ، ٢٣٤ . وأبو داود : کتاب الوتر ، باب ٢٠ . والترمذی : کتاب ثواب القرآن ؛ باب ١٧١ . ولنسائی : الافتتاح ؛ باب ٨٣ . والدارمی : کتاب الصلاة ؛ باب ١٧١ . وکتاب فضائل القرآن ؛ باب ٤٠ . وأحمد : الثانی ؛ ص ٢٧١ ، ٢٥٥ ، ٥٠٠ . .

وقال الحافظ: « أذن » بكسر الذال ، أى ما استمع لشيء من كلام الناس كما استمع الله إلى من تغبى بالقرآن ، أى يحسن به صوته . وذهب سفيان بن عيينة وغيره إلى أنه من الاستغناء ، وهو مردود . الترغيب والترهيب : الثاني ؛ ص ٢١٥ .

قيل للعندليب إذا صوت إنه ليترنم . وإنما قيل غناء لأنه إذا صوت به فإذاأرخى في حلقه صوته غنّ به ، أى دخل خيشومه ، فغض من صوته ثم أرسله فجهر به حتى يكون ذا ألوان ؛ فهو مأخوذ من الغنة لأنه اغتن بالحروف والصوت ثم أبرزه ليتلون . وكذلك خلق ابن آدم ، إنما يعظم الأمر عنده بالتلون ليتجدد ؛ لأن كل لون يرد فهو جديد طرى . وإذا كان لون واحد عتق عند النفس وخلق فيبرمه . فتلون الأشياء من أجل النفس ؛ لأنها ملولة سريعة الملل ؛ لأنها ضعيفة خفيفة شهوانية طياشة ، لا تكاد تصاير الأشياء سعة وغناء ، كفعل القلب ؛ فإن القلب ذو وقار وسكينة وغناء وطمأنينة ، وإنما تلونت الأشياء من أجل أن يتهنى بها .

حدثنا سليمان بن أبي هلال الذهبي ، حدثنا عبد الجبار بن الورد المكي أخو وهيب ، عن ابن أبي مليكة ، عن عبدالله بن السائب ، عن أبي لبابة ، قال : قال رسول الله عَلَيْ : « ليس منّا مَن لَمْ يتغنّ بالقرآنِ »(١) . يا أبا محمد ، أرأيت من كان منا ليس بحسن الصوت ؟ قال : يحسنه ما استطاع . فالغناء ، والشعر ، والحداء ، والرجز ، جرت الأخبار باجتناب ذلك والزجر عنه ، فنظرنا كيف هذه الأخبار ، فوجدنا هذه الأشياء إنما هي أصوات فيها كلام ومعانٍ ؛ فما كان من ذلك للله بالقرآن وبالكلام المرضى ، فهو محمود . وما كان للنفس والدنيا فهو مذموم . فقد أمر رسول الله علي بالشعر حيث هجا حسان بن ثابت المشركين ، وكذلك كعب بن مالك ، وابن رواحة ، وقال : « لكأنّما تنضحُونَهم بالنبل »(٢) .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه قريباً .

<sup>(</sup>٢) أحمد: الجزء الثالث؛ ص ٤٥٦، ٤٦٠.

حدثنا على بن حجر ، حدثنا ابن أبي الزناد ، عن أبيه ، عن عروة ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : كان رسول الله عنها يضع منبرا لحسان بن ثابت في المسجد ينشد عليه الشعر ويقول : « إِنَّ الله يؤيد حسان بروح القدس ما نافح عن الله وعن رسولِه »(١) . وحدثنا على حدثنا عبد الرحمن ابن أبي الزناد ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة ، عن رسول الله عنها الله .

ثم روى عنه فى حديث آخر : « لأن يمتلىء جَوْفُ أَحَدِكُم قيحاً خَيرٌ لَهُ مِن أَن يمتلىء شِعراً »(١) . فهذا شعر وتشبيب (١) ومهاجاة المسلمين . وقد بين الله تعالى فى كتابه حالهم واستثنى منهم المحمود ، فقال : ﴿ والشُّعَرَاءُ يُتَبِعُهُمُ الْعَاوُونَ ، أَلَمْ تَرَأَنَّهم فى كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ، وأَنَّهم يقولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴾(٤) ، ثم استثنى منهم فبرأهم من الذم فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ امنوا وعملوا الصالحاتِ وَذَكَرُوا الله كثيراً وانتصرُوا من بَعْدِ مَا ظُلِمُوا ﴾(٥) . فاستثنى منهم من تكلم بالشعر ، وذكر الله كثيرا ، وأراد بذلك الانتصار لله ، ولرسوله ، ولدين الله ، وللمؤمنين . فذلك عمل صالح ، بذلك الانتصار لله ، ولوسوله ، ولدين الله ، وللمؤمنين . فذلك عمل صالح ، وعدة من عدد الحرب ، وقوام الدين .

<sup>(</sup>۱) الترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ۷۰ . وأحمد : السادس ؛ ص ۷۲ . وغيرهما . ومعنى « نافح » : دافع .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب الأدب ؛ باب ۹۲ . ومسلم : كتاب الشعر ؛ حديث ۷ – ۹ . وأبو داود : كتاب الأدب ؛ باب ۸۷ . والدارمى : كتاب الاستئذان ؛ باب ۹۹ . وأحمد : الثانى ؛ ص ۹۳ ، ۹۳ . و ۱۹۱ . و ۱۹ . و

<sup>(</sup>٣) ( شُبِّبَ ) الشاعر بفلانة : أي تغزل بها ووصف حسنها .

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٥) الشعراء: ٢٢٧ .

حدثنا على بن حجر ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، حدثنا عبدالرحمن ابن زياد بن أنعم ، عن عبدالرحمن بن نافع ، عن عبدالله بن عمرو ، قال : قال ا رسول الله عَلِيْظُةِ : « الشعرُ بمنزلة الكلام : حسنه كحسن الكلام ، وقبيحه كقبيح الكلام »(١).

قال أبو عبدالله رحمه الله : فمن ابتغى به وجه الله ، والدار الآخرة ، صار في الميزان مع الحسنات. وما ابتغي به فرح الدنيا، وسرورها، وبهجتها ، صار هياء منثورا .

وكذلك الحُداء والرجز ما ابتغى به وجه الله ، والدار الآخرة ، والمعونة على الدين ، فهو في ميزان العمل . وما ابتغى به أفراح الناس ، فهذا مذموم .. ألا ترى أن رسول الله عَلِيْكِ قال في حجة الوداع: « يا ابنَ الأكوع ، هاتِ لنا من هناتك  $^{(7)}$ ، – يعنى الرجز – يريد التخفيف على المشاة حوله .. وقال ابن رواحة يوم دخل مكة بين يدى ناقة رسول الله عالية :

> كما قتلناكم على تنزيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله

> خلوا بني الكفار عن سبيله خلوا فكل الخير في رسوله يارب إنى مؤمن بقيله أعرف الحق في قبوله نحن قتلناكم على تأويله

<sup>(</sup>١) البخارى في الأدب المفرد ، والطبراني في الأوسط ؛ كلاهما عن ابن عمرو . وأبو يعلى في مسنده عن عائشة . وقال السيوطي : حديث حسن . الجامع الصغير : الجزء الثاني ؛ ص ٨٥ ، برقم ٤٩٣٩ . وابن الجوزي في العلل المتناهية : الأول ؛ ص ١٣٧ – ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) البزار ، عن أبي هريرة ، ورجاله رجال الصحيح ُغير محمد بن الحسين بن أبي الحسين وهو ثقة . وللبزار أيضاً عن نصر بن دهر الأسلمي عن أبيه ، وفيه ابن إسحاق وهو مدلس . مجمع الزوائد : الجزء الثامن ؛ ص ١٢٩ .

فقال عمر رضى الله عنه: يا ابن رواحة ، فى حرم الله وبين يدى رسول الله عَلَيْكُ ؟! فقال رسول الله عَلَيْكُ : « مه يا عمر »(١) ؛ لأنه رأى كلامه عدة وقوة للمؤمنين ، ونكاية للعدو(٢) .

فإذا تغنى بالقرآن ، فهو ترجيع ؛ لأن فى القرآن بشرى ولطائف ، فإذا تغنى به ، طرب القلب ، فمرَّ بالنفس ، فمال بها إلى ناحيته . والنفس تسرع فى الإجابة فى الطرب والبهجة ما لا تسرع فى الوعيد . وإنما بشروا ليطربوا لا ليذلوا وينكسروا ، فكفى بالوعيد كاسراً للنفس وقامعا لها . وفى الوعد طعم وذوق ، وفى الطرب تورّد وزهرة وتنزع . وسمع رسول الله عَيْنِيَّة قراءة أبى موسى رضى الله عنه ، فقال : « لقد أُوتِيَ هذا مِزْمَاراً من مزامير آل داود » ، فقال أبو موسى : يا رسول الله ، لو علمتُ أنك تسمعُ لحبَّرتُهُ لكَ تجبيراً (٢) .

وكان داود عليه السلام إذا قرأ الزبور لوَّن فى صوته سبعين لونا ، فيقرؤه بألحان يطرب بها المحموم ، ويقف الطير عن طيرانه ، ولم تبق دابة فى بر ولا بحر إلا استمعت لقراءته .

<sup>(</sup>۱) **ابن هشام فی السیرة** : الجزء الثانی ؛ ص ۳۷۱ ، طبعة البابی الحلبی .. والبزار ، ورجاله رجال الصحیح ، بنحوه . مجمع **الزوائد** : الجزء الثامن ؛ ص ۱۳۰ .

<sup>(</sup>٢) ) ( نكَى ) العدو ، وفيه ~ نكايَةُ : أوقع به . و ~ : هزمه وغلبه .

<sup>(</sup>٣) ابن عساكر فى تاريخه ، عن أنس رضى الله عنه ، همع الجوامع : الجزء الثانى ؛ ص ٢٧٠ . والدارمي : كتاب الصلاة ، باب ١٧١ . وفضائل القرآن ؛ باب ٣٤ . وأحمد : التانى ؛ ص ٣٦٩ ، ٤٥ . والحامس ؛ ص ١٦٧ . وابن ماجه : كتاب الإقامة ؛ باب ١٦٧ . والترمذى : كتاب المناقب ، باب الإقامة ؛ باب ١٧٦ . والترمذى : كتاب المناقب ، باب ٥٥ . ومسلم : كتاب المسافرين ، حديث ٢٣٥ ، والمخارى : كتاب فضائل القرآن ؛ باب

# [ ٤٨ ] تعليم الأطفال الفناء وثمن المغنية وأجرتها

وأما قوله : « وَنَهَى عَن تعليم الصِبْيَان الغناءَ ، وَعَن تعليمِ الفتياتِ ، وَعَن تعليمِ الفتياتِ ، وَعَن أجر المغنيةِ » (١) .

فهذا من أجل ما قلنا بدءاً إن هذا لهو ولعب .. ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يشترى لَهْوَ الحَدِيثِ لَيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللهِ ﴾ (٢) . فإذا كان الغناء لهوا يضل عن سبيل الله ، فتعليم الصبيان فساد لهم ، وكذلك المغنية . وإنما تُعَلَّم ليرتفع ثمنها عند أهل الريب والفساد ؛ لأنهم يبغون بها نصيب النفس .

حدثنا على بن حجر السعدى ، حدثنا المشمعل بن ملحان من ولد عدى بن حاتم الطائى ، عن مطرح بن يزيد ، عن عبيد الله بن زهر ، عن زهر ، عن على بن يزيد ، عن القاسم ، عن أبى أمامة ، قال : قال رسول الله عَيْنِيَة : « لا يَحِلُّ تعليمُ المغنياتِ ، ولا بيعهنَّ ، وأثمانهنَّ حرامٌ . وَفِي مثلِهِ نزلت : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يشترى لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سبيل مثلِهِ نزلت : ﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يشترى لَهْوَ الحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سبيل الله ﴾ (٣) . حدثنا صالح بن عبدالله، حدثنا فرج بن فضالة ، عن ابن يزيد ،

<sup>(</sup>۱) الترمذى بشرح تحفة الأحوذى: الجزء الثانى ؛ ص ۲۰۹ . ط الهند . وأحمد : الخامس ؛ ص ۲۰۷ ~ ۲۰۸ . والحميدى : الثانى ؛ ص ۲۰۵ . وسعيد بن منصور ~ كما فى الدر : الخامس ؛ ص ۲۰۹ . ص ۱۰۹ . وابن ماجه : الثانى ؛ ۷۳۳ . وابن المنذر والطبرانى ~ كما فى الدر : الخامس ؛ ص ۱۰۹ . وابن جرير فى تفسيره : المحادى والعشرون ؛ ص ۲۰ . والبغوى فى تفسيره : السادس ؛ ص ۲۰۱ . والبغوى القمان : ۲ .

 <sup>(</sup>٣) أحمد: الخامس؛ ص ٢٥٧ – ٢٦٨. والحميدى: الثانى؛ ص ٤٠٥، مختصراً.
 وابن ماجه: الثانى؛ ص ٧٣٣، ولم يذكر الآية. والترمدي بتحقة الأجوذى: الثانى؛ ص ٢٥٩.
 وابن أبى الدنيا فى ذم الملاهى بتحقيق الأستاذ: محمد عبد القادر عطا، رقم ١١.

عن القاسم ، عن أبى أمامة ، عن رسول الله عَلَيْكُم نحو هذا(١) .

حدثنا عمر بن أبي عمر ، حدثنا قيس بن جعفر الدارمي ، حدثنى عبيدالله بن رؤية بن العجاج ، غن أبيه ، عن جده ، قال : قال لى أبو هريرة رضى الله عنه : يا عجاج شبب بالعراض والدمث ، وإياك وأعراض المسلمين .

# [ 29 ] بيع العلم وثمنه

وأما قوله : « وَنَهَى عِن بَيْعِ العِلْمِ وثُمَنِهِ <sub>»(٢)</sub> .

فالعلم هو دين الله ابتعث به أنبياءه ؛ فلا يباغ بعرض الدنيا . وقد أخذ الله على أهل الكتاب ميثاقهم أن يبينوه ولا يكتمونه ، فباعوه ؛ فذمهم الله

<sup>(</sup>۱) ابن يزيد : هو على بن يزيد . قال الترمذى : حديث أبى أمامة إنما نعرفه مثل هذا من هذا الوجه ، وقد تكلم بعض أهل العلم فى على بن يزيد ، وهو شامى . الترمذى بتحفة المأحوزى : الثانى ؛ ص ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى فى الموضوعات: الأول ؛ ص ٢٢٩. والشوكانى فى الفوائد المجموعة: ص ٢٧٧. وروى الضحاك عن ابن عباس رضى الله عنهما ، قال: قال رسول الله على الله علماً فبذله للناس، ولم يأخذ عليه طمعاً ، ولم يشتر به ثمناً ، فذلك يصلى عليه طبر السماء ، وحيتان الماء ، ودواب الأرض ، والكرام الكاتبون ، يقدم على الله عز وجل يوم القيامة سيداً شريفاً حتى يرافق المرسلين . ورجل آتاه الله علماً فى الدنيا ، فضن به على عباد الله ، وأخد عليه طمعاً ، واشترى به ثمناً ؛ فذلك يأتى يوم القيامة ملجماً بلجام من نار ، ينادى مناد على رؤوس الحيائق : هذا فلان بن فلان آتاه الله علماً فى الدنيا ، فضن به على عباده ، وأخذ به طمعاً ، واشترى به ثمناً ، فيعذب حتى يفرغ من حساب الناس » . رواه الطبرانى فى الأوسط . بسيد ضعيف الإحياء : الأول ؛ ص ٢١ . وعن سهل بن سعد قال الرسول عَرَاتِي قال : « اللهم لا ترنى زمانياً نبيع فيه العلم ولا يستحى من الحليم » . رواه العسكرى فى الأمثال ، وسنده ضعيف . جمع الجوامع : النانى ؛

قال : ﴿ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ واشْتَرَوْا بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً ﴾ ، يعنى الدنيا ﴿ فَبِئسَ مَا يَشْتَرُونَ ﴾ (١) .

وقال فى التوراة : «علّم مجانا كما عُلّمت مجانا » .

وقال لنبيه عليه السلام : ﴿ قُلْ مَا أَسَالُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجَرٍ ، وَمَا أَنَا مِنَ المِتَكَلَفِينَ ﴾ (٢) .

ولم يطلق لأحد أن يبلغ عن الله ما ائتمنه عليه من علمه ووحيه بعرض الدنيا . وكذلك العلماء نعدهم خلفاء الرسل ، وهم مبلغون عن الله ، فليس لأحد منهم أن يأخذ عليه نوالا من حطام الدنيا . فقد كان العلماء يتوقون في حالة البيع والشراء أن يحابوا أو يزادوا لمكانهم من العلم ؛ حتى روى لنا عن الحسن البصرى رحمه الله أنه قيل له : هذا لك بكذا . فقال : إنما جئت أشترى بدرهمى لا بدينى . فهذا إذا قبل المحاباة طمعا فيه من أجل دينه ، فأما إذا عرف له حقه من غير طمع ، فلا بأس به . ولم يزل أهل الدين يعرف لهم ، ويؤثرون على غيرهم من الناس . وكان عليه السلام يؤثر ، ويفضل ، ويعرف له على نبوته ومكانه من الله تعالى .

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۸۷.

<sup>(</sup>٢) ص: ٨٦.

وأما قوله : « وَنَهِي عَنِ الشَّعْرِ ، وَعَنِ مُجَالَسَةِ الشَّاعِرِ » (١) .

فقد وصفنا شأنه بدءاً أن هذا هو الشعر المهجور . فإن كان وقع النهى عن ثمنه على الصحيفة فالمعنى على ما وصفنا من أنه كلام مهجور . وأما إذا كان كلاما محموداً ، فالبيع وثمنه غير داخل فى ذلك النهى .. ألا ترى أنه ما نهى عبدالله بن رواحة ، وكعب بن مالك ، وحسان بن ثابت ، وهم شعراء رسول الله عين يذبون عنه ويهجون الكفار ويعيرونهم وينكون فيهم ، كا وصفهم رسول الله عينية ، وقال : « لكأنها تنضحُونهم بالنبل »(٢) .

وإنما معناه في النهي عندنا عن مجالسة الشعراء عمن كان بهذه الصفة التي ذكر الله تعالى : ﴿ وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعِهُمُ العَاوُونَ أَلَمْ تَرَأَنَّهِم فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ وَأَنَّهُم يَقُولُونَ مَالَا يَفْعَلُونَ ﴾ (٣) . فبين أنهم في أودية الضلالة يهيمون طعنا وتعييرا ومثالب للأموات وزميا بالفرى لفروج المحصنات . فمن جالسه فهو تابعه ، وهو فار . ثم استثنى المحمود منهم ، فقال : ﴿ إِلَّا الَّذِينَ آمنوا وَعَمِلُوا الله كثيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ ما ظُلِمُوا ﴾ (٤) . وما كان الصالحاتِ وَذَكُرُوا الله كثيراً وَانتَصَرُوا مِن بَعْدِ ما ظُلِمُوا ﴾ (٤) . وما كان من الشعر بعد ذلك حكمة وموعظة ، فهو خارج عن هذا المنهي . وقد روني

<sup>(</sup>١) الطبراني، عن كيسان مولى معاوية عن معاوية، بإسنادين : رجال أحداهما ثقات . ولم يذكر « محالسة الشعراء » . مجمع الزوائد : التامن ؛ ص ١٢٠ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢٢٤ - ٢٢٦ .

<sup>(</sup>٤) الشعراء: ٢٢٧ .

عن رسول الله عَلَيْكُهُ أنه قال : « إِنَّ مِن الشعرِ لحكمة »(١) . فقد نجد كثيرا من الحكم قد نقلتها الأئمة بالقوافي في الأحاديث .

#### ر ٥١٦ لبس الذهب للرجال

وأما قوله : « وَنَهَى عَن لِبْس الذهب للرجالِ » (٢) .

فالذهب أغلى شيء في الدنيا . والجبابرة الفراعنة إنما قصدت من الدنيا لاستعمال أغلى شيء منها .. ألا ترى إلى قول فرعون : ﴿ فَلَوْلَا أَلْقِي عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِن ذَهَبٍ »(٢) ، يعرف قدر موسى من طريق الذهب ؛ فحلية الذهب هو زي الجبابرة .

قال : وروى فى الخبر : أن الله تعالى قال : قل لبنى إسرائيل : لا تلبسوا لباس أعدائى ، ولا تركبوا مراكب أعدائى ؛ فتكونوا أعدائى كما هم أعدائى .

فهؤلاء الجبابرة عمدوا إلى أعالى النعم ، وإلى أعزه عند الخلق ؛ فتناولوه من الدنيا ، يريدون بذلك الخيلاء والفخر على عباد الله تكبرا وتعظما وتيها ،

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الأدب، باب ٩٠. والترمذى: كتاب الأدب؛ باب ٢٦. والترمذى: كتاب الأدب؛ باب ٢٦. وأحمد: الأول؛ وابن ماجه: كتاب الأستئذان؛ باب ٦٨. وأحمد: الأول؛ ص ٢٦٩، ٣٢٧، ٣٢٣، والثالث؛ ص ٢٥٦. والخامس؛ ص ٢٦٩.

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب ۳۳ ، باب ۸ . والنسائى : كتاب ٤٨ ؛ باب ، ٦ ، ٩٥ . وابن ماجه : كتاب ٢٨ ، باب ، ٩٥ . وابن ماجه : كتاب ٢٨ ، باب ١٩ قابل ما قبلها بما بعدها . ومالك : كتاب ٤٨ ، حديث ٤ . وأحمد : الحزء الأول ؛ ص ٩٦ ، ١١٥ . والرابع ؛ ص ٣٩٣ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٤٠٧ قابل ما قبلها بما بعدها . والسادس ، ص ١١٩ . والطيالسي :حديث ٣٠٠ ، ٣٢٥٣ .

<sup>(</sup>٣) الزخرف : ٥٣ .

وهو الذهب والحرير وركوب النمور ؛ لأن النمر عزيز أخذه لا يكاد يتمكن منه .

فأما الذهب والحرير ، فأخذهما رسول الله عَيْقِلِيّه بيده ، ورقى المنبر ، فقال : « هَذَانِ مُحَرَّمَانِ عَلَى ذُكُورِ أَمتى ، حِلِّ لإِنائِهم »(١) . فسبب ذلك التحريم وعلته أن الذهب والحرير للرجال خيلاء وتجبر وتعظم ؛ فحرم ذلك عليهم من أجل هذا الضرر العظيم ، وأحل للإناث لأنها زينة لهنّ وعون على العفة للأزواج . فهنّ وإن افتخرن وتعظمن واختلن ، فهنّ إناث ليس منهن فراعنة ولا جبابرة .

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب اللباس ، باب ۱۱ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ٤٠ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ۱۹ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ۱۱۵ . والرابع ؛ ص ۳۹۲ ، ۳۹۳ ، ۳۹۶ ، ۳۹۶ ، ۲۰۷ .

وأما قوله : « وَنَهَى عَن لِبْسِ القَسِّيّ »(١) .

فهو قریب مما وصفنا ، والقسی ثیاب حمر کالأرجوان ، قال : وروی عن رسول الله عَلَیْتُهِ أنه قال : « الحمرةُ زینهُ الشَّیطانِ »(۲) . قال : وروی فی الخبر فی قوله عز وجل : ﴿ فَحَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِی زِینَتِهِ ﴾(۳) ، قال : فی ثیاب حمر – یعنی به قارون – .

حدثنا أبو هشام الرفاعي ، حدثنا أبو ثميلة يحيى بن واضح ، حدثنا . عبيد الله بن سليمان ، عن الضحاك ، قال : سمعت نزالا عن عبدالله أنه كره القسى ، ويرويه عبدالله عن رسول الله عليه (٤) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق فى الجامع ، عن الحسن مرسلاً ، بلفظ : « الحمرة من زينة الشيطان » . وهو ضعيف . انظر : ضعيف الجامع الصغير وزيادته ، المحلد الثانى ، الجزء الثالث ، ص ١١٣ ، حديث رقم ٢٧٩٢ .

<sup>(</sup>٣) القصص : ٧٩ .

<sup>(</sup>٤) انظر قبله بهامشين .

وأما قوله : « وَنَهَى عَن لَبْسِ الحَريرِ (١) والقزر (٢) ، وَعَن لَبْسِ الحَريرِ (١) ، وَعَن لَبْسِ الخزر (٤) ، وَعَن الركوبِ على جُلُودِ النَّمُورِ (0) .

فجنس منه الصوف ، وجنس منه الحرير ، وجنس منه الجلود المدبوغة ، وجنس منه السداب. فإنما صارت كلها مضمومة فى نهى واحد من أجل أنها زى الفراعنة والجبابرة . ولو كانت من أجل أجناسها لرد كل شيء إلى جنسه ، ثم أطلق لهم الخز من أجل أنه شيء دونها ، وقد يكون منه الخسيس الذى يوازى القطن والكتان وأصله صوف ، فهو وإن كان لينا فإنه

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الجنائز ؛ باب ۲ . والحبة ، ۲۸ . وبد، الخلق ، ۸ . وفضائل الصحابة ، ۱ . والأطعمة ؛ ۲۹ ، ۳۲ . والأدب ، ۲۲ . والأطعمة ؛ ۲۹ ، ۳۲ . والأدب ، ۲۵ . والأدب ، ۲۵ . والاستئذان ، ۸ . ومسلم : كتاب اللباس ؛ حديث ۲ ، ۵ ، ۵ ، ۱۲ ، ۱۵ ، ۱۵ ، وابو داود : كتاب اللباس ؛ باب ۱۷ . والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ۵ . وكتاب الأشربة ، باب ۱۷ . وابن ماجه : كتاب اللباس ؛ باب ۱۸ . وكتاب الجهاد ؛ ساب ۲۱ ، ۱۸ . وكتاب الجهاد ؛

<sup>(</sup>٢) أحمد : الأول ؛ ص ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب اللباس؛ باب ٢٧، ٣٦، ٥٥. وكتاب النكاح، باب ٧١. ومسلم: كتاب الأشربة؛ حديث ٢، والنسائى: كتاب اللباس؛ حديث ٢. والنسائى: كتاب الجنائز؛ باب ٥٠. والدارمى: كتاب الأشربة؛ باب ٢٥. وكتاب الاستئذان؛ باب ٢٠. وأحمد: الرابع؛ ص ١٣٤، ١٣٤، ٢٨٧، ٢٩٩، ١٩٩٠، والخامس؛ ص ١٣٨، ٣٩٠، ٣٩٦، ٣٩٧، ٣٩٠، ٣٩٠، ٢٠٤،

<sup>(</sup>٤) أحمد فى مسنده عن معاوية ، وحسنه السيوطى : الجامع الصغير ، الجزء الثانى ، ص ٦٩٥ ، برقم ٩٤٤١ .

 <sup>(</sup>٥) أحمد في مسئده : الجزء الرابع ؛ ص ٩٥ . والطبراني في الكبير ، عن معاوية . وقال السيوطي : حديث صحيح . الجامع الصغير : الثاني ؛ ص ٦٩١ ، برقم ، ٩٤٠ .

كساء ، وليس فى الأكسية خيرية ، فهل سمعت الله ذكر فى الجنة خزا كما ذكر الحرير والسندس والاستبرق . فهذا كله إبريسم . فأما الخز فهو شعر ليست من لباس الجبابرة والفراعنة ، بل يأنفون من ذلك ، وإنما هو للقواد والدهاقين والبطاريق . . ألا ترى أنه أبيح للرجال التحلى بالفضة مثل الخواتيم ونحوه (١) ، ثم نهى عن الشرب فى آنية الفضة وسوى بالذهب (٢) ؛ لأن هذا تشبه بأهل الكفر .

فإنما زجر عن هذه الأشياءكي لايتشبهوا بأهل الكفر بالله ، وليضاهوا أولياء الله فيما وعدهم في الآجل ، فمن فعل ذلك قيل له يوم القيامة حين يعرض على ربه : ﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيّبَاتِكُم فَى حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا واسْتَمْتَعتُم بها فَالْيَوْمَ تُحْزَوْنَ عَذَابَ الهُونِ ﴾ (٣) ،

<sup>(</sup>۱) روى البخارى فى كتاب اللباس ، عن ابن عمر ، قال : « اتخذ رسول الله عَلَيْكُم خاتماً من ورق ( فضة ) ، وكان فى يده ، ثم كان بعد فى يد أبى بكر ، ثم كان بعد فى يد عمر ، تم كان بعد فى يد عثمان ، حتى وقع بعد فى بعر أريس » .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب الأشربة ؛ باب ۲۷ . وكتاب اللباس ؛ باب ۲۷ . وكتاب الاستئذان ؛

باب ٨. وأبو هاوه : كتاب الأشربة ؛ باب ١٧ . وابن ماجه : كتاب الأُشربة ؛ باب ٧ . والدارمي : كتاب الأُشربة ؛ باب ٢٠ . والخامس ؛ ص ٩٦ ، ٩٥ ، ٩٩ ، ٢٨٧ . والخامس ؛ ص ٣٦ ، ٩٥ ، ٣٩ ، ٤٠ . والخامس ؛ ص ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٣) الأحقاف : ٢٠ .

# [ 20 ] تفليج الأسنان والتنمص والخصاء

وأما قوله : « وَلَهَى عَن تَفْلِيجِ الْأَسْنَانِ (١) ، وَعَن السَمصِ (٢) ، وَعَن السَمصِ اللَّهِ الْأَسْنَانِ (١) . الخِصاء »(٣) .

فهذا كله مثلة ، والمثلة أن تفعل فعلا تتشبه بالخالق وتتمثل ؛ لأن من . شأنه أن يفعل ما لم يكن فيخلق .

فتفليج الأسنان أن يعالجه بالحديد ، حتى يميز بين الأسنان ، فيجعل بينهن خللا . فقد بدلت خلق الله ، وتمثلت به في أن تغير تخلقه ، وترتاد أن تكون على ما تريد .

والتنمص ، وهو نتف الشعر من الجبين ، ففيه مؤونة عظيمة في نتفه ، ولو كان حلقا لكان أيسر ، ولكنه نتف ، وألم وجيع ، وتعذيب للنفس .

وكذلك الخصاء ، ذكّره الله تعالى ، فأنت تريد أن تجعله في خلق الإناث ، وهو قوله : ﴿ لَا تَبْدِيلَ لَحُلْقِ اللهِ ﴾(٢) ، قال : هو الإخصاء .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب التفسير ، سورة ٥٥ (٤) . م كتاب اللباس ، باب ۸۲ ، ۸۶ ، ۸۵ ، ۸۷ . ومسلم : كتاب اللباس ، باب ۱۲ ، وأبو داود : كناب الترحل ، باب ٥ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ۲۲ ، ۲۱ ، وابن هاجه : كناب الدكاح ، باب ۲۲ . والدارمى : كتاب الاستئذان ، باب ۱۹ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٤٣٤ ، ٤٤٣ ، ٤٤٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر الهامش السابق.

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب التفسير ، سورة ٥ ، باب ٩ . وكتاب النكاح ، باب ٦ قابل ما فبلها بما بعدها - ٨ . ومسلم: كتاب النكاح ؛ حديث ١١ ، ١٢ . والنسائى: كتاب البكاح ، باب ٤ . ومالك : كتاب الشعر ، حديث ٤ . وطبقات ابن سعد : الحرء الثالث ، القسم الأول ، ص ٢٨٨ . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص ٣٨٠ . ٣٩٠ ، ٤٥٠ . والجزء الثانى ؛ ص ١٧٣ . والجزء وأحمد : الجزء الأول ؛ ص ٣٨٠ ، ٣٩٠ . والجزء الخامس ، ص ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الروم : ٣٠ .

فهو وخز بالإبر حتى يصير كتابة على اليد أو صورة شيء ممن يهوى ، ثم ينضحه بالنيل<sup>(٢)</sup> ، ويذر عليه ليبقى أثره هناك كالخلقة .

فهذا كله من فعل أهل الجاهلية أشرا وبطرا ؛ اتباعا للهوى وللشيطان ، وقد وعد الله في تنزيله فقال : ﴿ إِلَّا مَن النَّبِعَكَ مِن الغاوينَ وإِنَّ جهنمَ لَمَوْعِدُهُم أَجْعِينَ ﴾ (٣) بسلطان عليهم جار في الغواة وهم تبعه ، واستثنى الله عباده منهم فقال : ﴿ إِنَّ عبادى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِم سُلْطَانٍ ﴾ (٤) . فلا تجد مؤمنا يتبع الشيطان ، إنما هو تابع لهواه .

فهذه الأشياء التي زجر عنها رسول الله عَلَيْتُهُ ، هي من تمرد أهل الكفر وبطرهم .

, وأما ما كان من مثل حلق الرأس في النسك ، أو للأذى ، أو للحر في الصيف يريد أن يخفف عن نفسه مؤونة الشعر ، ومثل الختان ، والحجامة ؟

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الطب ، باب ٣٦ . وكتاب اللباس ، باب ٨٦ . وأبو داود : كتاب اللباس ، باب ٨٨ . والنسائى : كتاب الاستئذان ، باب ٢٠ . والدارمى : كتاب الاستئذان ، باب ٢٠ . وأحمد : الجزء الثانى ، ص ٣١٩ ، ٣٣٩ . والرابع ص ١٣٥ ، والسادس ص ٢٥٠ ، والطيالسى : حديث ٣٩٠ ، ٣٠١ ، ١٨٢٥ . ومسلم : كتاب اللباس ، حديث ٢٥٧ . ومسلم : كتاب اللباس ، حديث ١٢٠ - ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) النَّيل: صباغ أزرق يستخرج من ورق نبات النيل.

<sup>(</sup>٣) الحجر: ٤٣ .

<sup>(</sup>٤) الحجر: ٢٢.

فهذا من أجل منفعة الدين أو الدنيا ؛ فهو غير داخل في ذلك .

قال : وسئلت عائشة رضى الله عنها : عن حفّ المرأة لزوجها جبينها ؟ ونتف الشعر حتى تحفيها ، فقالت : لا بأس به ، إنما هى شيء تزين المرأة به نفسها لزوجها .

قال: وسئلت من التداوى من الكَلَف (١) بالوجه ؟ فقالت: كانت إحدانا تطلى وجهها بالورس ونحوه للكلف.

# [ ٥٦ ] خروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه

وأما قوله: « وَنَهَى أَنْ تَخْرِجَ المرأةُ مَنِ بيتِ زَوْجِهَا إِلَّا بَادْنِهِ . فَإِن خَرَجَتْ بغير إذْنِهِ لعنتها ملائكةُ السماءِ وملائكةُ الرحمةِ وملائكةُ العذابِ حتى ترجع »(٢) .

فإن المرأة خلقت مسكنا للرجال ، وكذا أخبر فى تنزيله : ﴿ وَجَعَلَ مِنهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّلَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) الكَلُّف : نَمَشٌ يعلو الوجه كالسمسم .

<sup>(</sup>۲) البزار ، عن عباس . وفيه حسين بن قيس المعروف بحنش ، وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله ثقات . مجمع الزوائد للهيشمى : الجزء الرابع ؛ ص ٣٠٦ ، ٣٠٧ . وللطبرانى عن معاذ بن جبل عن الرسول عَيْنِيَّ قال : « لا يحل لامرأة أن تأذن في بيت زوجها وهو كاره ولا تخرج وهو كاره ... » . رواه الطبرانى بإسنادين ، ورجال أحدهما ثقات . المصدر السابق ؛ ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ١٨٩.

<sup>(</sup>٤) الروم : ٢١ .

فأصل تزويجها للعفة والسكون ؛ فإن النفس تضطرب للشهوة الهائجة فتهبط بصاحبها في الهلكة والدنس ؛ فجعلت هذه ليسكن عن الاضطراب ، ويعف عن الدنس . فإذا عقد النكاح ، وضمن المهر ؛ فالمرأة في وثاقه ، ومهرها لازم عليه ، ونفقتها جارية على الزوج ، ومن حق الزوج عليها أن تكون مستعدة لحاجته إليها . وهي لا تدرى متى يكون وقت الحاجة ، ومتى تهيج الشهوة فعرضت له الحاجة إليها ، فإذا فقدها عند الحاجة خيف عليه أن يجد الشيطان سبيلا إلى إهلاكه ، فيقع في الزنا . فهذه عاصية قد استوجبت اللعنة في الملكوت . وربحا خرجت فعرضت نفسها للرجال ، وفي الزوج غيرة ؛ فهو يقاسي تلك الغيرة . والمرأة في الخيانة له أن ترى شخصها غيره ، فيلتذ بمحاسنها فوق الثياب ، وهي في وثاقه وملكه ، ونفقتها جارية عليه ، وقد بذل مهرها وألزم نفسه ذلك .

فإذا خرجت بإذن الزوج ، فقد سقطت هذه المؤن عنها ، وليس عليها من قبل الزوج تبعة في وقت الفقد عند الحاجة .

وزوى عن رسول الله عَلَيْكَهُ : أنه خرج يوما فرجع من الطريق كالمستعجل ، فرؤى ذلك فى وجهه ، وفى البيت نساء فخرجن ، فأتى أهله ، ثم خرج ورأسه يقطر ، فقال : « إِنَّهُ أَلْقِيَ فِي نَفْسِي شهوةُ النّساءِ ، فقمتُ لذلك ، ورجعتُ إليكم ، فإذَا كَانَ ذلك فاقعلوا هكذا ؛ فإنَّهُ مِن أماثلِ أعمالِكُم »(١) . وقال فى حديث آخر : « إِذَا رَأَى أَحَدُكُم امرأةً ، فوقعتُ في قلبِهِ ، فليعمدُ إلى امرأتِهِ ، فليواقعها ؛ فإنَّ ذلك يَرُدُ ما في قلبِهِ »(١) .

<sup>(</sup>۱) أحمد، والطبرانى ؛ عن أبى كبشة الأنمارى بنحوه . ورجال أحمد ثقات . مجمع الزوائد. للهيشمي : الرابع ؛ ص ۲۹۲ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب النكاح ؛ باب ١٠ . وأحمد : الثالث ؛ ص ٣٤١ ، ٣٤٨ .

ولذلك كان يغزو وبرفقته إحدى نسائه مخافة الحاجة(١).

#### [ ۷۰ ] تطيب المرأة للمسجد

وأما قوله : « نَهَى أَنْ تُتَطَيّبَ المرأةُ للمسجِد »(٢) .

فإن فعلت لم تقبل صلاتها حتى تغتسل اغتسال الجنابة . فهذا الطيب داع إلى الفتنة ، وكان النساء يخرجن إلى المسجد فى ذلك الزمان لصلاة المكتوبة ، فنهين عن الطيب ؛ لئلا يوجد ريحها فتكون فتنة ، وأمرت بالاغتسال إن فعلت ذلك كالاغتسال من الجنابة بالأشنان والسدر كى يذهب عبق العطر .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الهبة ؛ باب ۱۰ . والجهاد ؛ باب ۲۰ . وألشهادات ؛ باب ۱۰ . ٣ . والتوبة ؛ والمغازى ، باب ۳۲ . والنكاح ، باب ۹۷ . ومسلم : كتاب الفضائل ؛ حديث ۸۸ . والتوبة ؛ حديث ۵۰ . والنكاح ؛ حديث ۳۸ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ۷۱ . والأحكام ، بأب ۲۰ . والدارمي : كتاب الجهاد ، باب ۳۰ ، والنكاح ، باب ۲۲ . وأحمد : السادس ؛ ص ۱۱٤ ، ۲۰ ، والدارمي . ۲۱۷ ، ۲۱۷ ، ۲۱۷ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الصلاة ، حديث ١٤٢ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ٣٧ . ومالك : كتاب القبلة ، حديث ١٣ . وأحمد : السادس ؛ ص ٣٦٣ .

#### تزين المرأة لغير زوجها

[ **6** \ ]

وأما قوله : « وَنَهَى أَن تَتزَيّنَ المرأةُ لِغَيْرٍ زَوجِها »(١) .

فإن فعلت كان على الله أن يحرقها بالنار ؛ فالتزين لغير الزوج تبرج وتطلع وتشرف للرجال ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا تبرجن تَبَرُّ جَ الجاهلية ﴾ (٢) . وقال : ﴿ ولا يضربنَ بأرجلهنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُحْفِينَ مِن زينتهنَّ ﴾ (٣) ، وهو صوت الخلخال ، فإذا فعلت ذلك وتزينت لغير زوجها ، فهذا فساد عظيم في قلبها ، وخيانة للزوج .

وإن لم تكن ذات زوج فالفتنة فيها باعثة إلى ما هو أعظم من ذلك ، كا قال ذلك الرجل: يا رسول الله ، امرأتي ذات ميسم وجمال ، وهي لا تمنع يد لامس ؟! قال: « طلقها » ، قال: لا أصبر عنها إن فعلت ذلك فتراني أحبها ، قال: « فأمسكها إن شئت فاستمتع بها »(٤) . حدثنا بذلك عبدالجبار بن العلاء ، حدثنا بسفيان ، عن هارون بن زياد ، عن عبدالله بن عبدالجبار بن العلاء ، حدثنا بذلك . حدثنا عبدالكريم ، عن على بن عبيد بن عمير ، عن رسول الله عليه الله عليه عن معاوية بن قرة ، عن رسول الله عليه بذلك .

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب الحاتم ؛ باب ٣ . والنسائي : كتاب الزينة ؛ باب ١٧ . وأحمد : الأول ؛ ص ٣٨٠ ، ٣٩٧ ، ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) الأحزاب ين ٣٣ .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) النسائي : كتاب النكاح ، باب ١٢ . وكتاب الطلاق ؛ باب ٣٤ .

وأما قوله : ﴿ وَنَهَى أَن تَتَكَلَّمَ المَرأَةُ مَعَ غير زَوْجِها أُوذَى رحمٍ غير محمِ إلا خمس كلماتٍ فيما لَا بُدَّ منه »(١) .

فهذا سببه ما تقدم ؛ لأن الكلام نغمة ، وفى النغمة فتنة وشهوة ، فإذا كلمت غير زوجها فقد أذاقته بعض شهوتها ؛ فقد خانت زوجها .. ألا ترى أنه استثنى المحرم لأنها لا تحل له ، وقرب رحمها منه يحول دون أن يجد طعما للذتها . ثم أطلق لها فى كلمات محظورات ذات عدد لابد لها منها للضرورة .

قال أبو عبدالله رحمه الله : وكان عندنا رجل أعمى ، افتتن بجارة له ، حتى ابتلى بلاء عظيما وخرب منزله ، فسألت عن سبب ذلك ، فقيل : كان بينهما كوة ، فكانت تجىء تلك المراة فتحدث امرأة الأعمى ، ويستمع الأعمى إلى حديثها ، فافتتن بها لحلاوة نغمتها وعذوبة ألفاظها .. فيما ذكر لى .

والنغمة شأنها عظيم ، ومن هاهنا قال : « مَنْ تَابَهُ شيءٌ في صلاتِهِ ، فلتسبحُ الرجالُ ، ولتصفقُ النّساءُ »(٢) ؛ لحال النغمة ، فإن فيه افتتانا للمصلين إذا سمعوا نغمة المرأة بالتسبيح . والمرأة جند من جنود إبليس عظيم ؛

<sup>(</sup>١) انفرد به الحكيم الترمذي حسبها تشير المصادر التي بين يدي .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب العمل فى الصلاة ، باب ٥ . وكتاب الأذان ، باب ١٥ . وكتاب السهو ، باب ٩ . وكتاب السهو ، باب ٩ . ومسلم : كتاب الصلاة ؛ حديث ١٠٧ . وأبو داود : كتاب الصلاة ؛ باب ١٦٥ . وابن ١٧٠ . والترمذى : كتاب المواقيت ؛ باب ١٥٥ . والنسائى : كتاب السهو ؛ باب ١٦ ، ١٦ . وابن ماجه : كتاب الإقامة ، باب ٥٥ . ومالك : كتاب السفر ، ماجه : كتاب الإقامة ، باب ٥٥ . ومالك : كتاب السفر ، حديث ٦١ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٢٦١ ، ٢٦٧ ، ٢٦١ ، ٤٢٠ ، ٤٤٠ ، ٤٧٢ ، ٤٧٩ ، ٤٧٢ ، ٤٢٠ ، ٤٢٠ ، ٣٣٨ ، ٣٣٠ .

ولذلك قال إبليس حيث خلقت المرأة: فأنت نصف جندى ، وأنت موضع سرى ، وأنت سهمى المسموم الذى أرمى بك فلا أخطىء . وإنما صارت مسمومة لأنها خلقت من الضلع الذى يجاور موضع الشهوة من آدم عليه السلام . فهى من قرنها إلى قدمها شهوة حتى شعرها وظفرها ؛ فلذلك أمرت أن تستر كل شيء منها إلا ما ظهر مما لا يمتنع وهو : الوجه والكفان ؛ فبالوجه تنظر ، وبالرجل تمشى ، وباليد تتناول .

ألا ترى كيف حجب الله نساء النبى من المؤمنين قال: ﴿ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهِنَّ مَتَاعاً فَاسَأَلُوهِنَّ مِن وَرَاءِ حجابٍ ﴾ . ثم قال: ﴿ ذلكم أطهرُ لِقُلُوبِهِنَّ ﴾ (١) . فرحم الله العباد ، فمنعهم النظر إليهن كيلا يقعوا في خيانة الرسول عَيَّالَةٍ ، ولا يقعن في خيانة الرسول عليه السلام . فماظنك بمن خان محمدا عَيِّالَةٍ في أهله ماذا يحل به من الله ؟!

حدثنا عمر بن أبي عمر ، حدثنا سعيد بن أبي مريم المصرى ، حدثنا نافع بن يزيد ، حدثنا خالد بن يزيد ، عن عثان بن سعيد ، قال : لقى يحيى ابن زكريا عيسى عليهما السلام ، فقال يحيى لعيسى عليهما السلام : يا روح الله وكلمته ألقاها إلى مريم ، خدثنى .. قال عيسى عليه السلام : بل أنت فحدثنى ؛ أنت خير منى ؛ جعلك الله سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين . قال : بل أنت خير منى ؛ أنت روح الله وكلمته تقعد مع الروح ؛ فحدثنى ما يبعد من غضب الله . قال له عيسى عليه السلام : لا تغضب . قال : يا روح الله ، ما يبدى الغضب ويثبته ؟ قال : التعزز ، والحمية ، والفخر ، والعظمة . قال : يا روح الله ، هؤلاء شداد كلهن ؛ فكيف لى بهن ؟ قال :

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٥٣.

سحن الروح ، واكظم الغيظ . ثم قال له : وإياك واللهو ؛ فيسخط الله عليك ، وإياك والزنا ؛ فإنه من غضب الرب . قال : يا روح الله ، ما يبدى الزنا ويثبته ويقيده ؟ قال : النظر ، والشهوة ، واتباعها .. لا تكونن حديد النظر إلى ما ليس لك ؛ فإنه لن يزنى فرجك ما حفظت عينيك ، ولن تستطيع دلك إلا بالله .

### [ ٣٠] امتناع المرأة عن زوجها

وأما قوله: « وَنَهَى أَن تَمنعَ المرأةُ نَفْسَهَا عَن زَوْجِها (١) ولو كَانت على قتب (٢) ، إِذَا كَانت طاهرةً »(٣) .

فهذا قد تقدم وصفه ؛ لأن الزوج قد ضمن المهر ، والنفقة ، وعقد العقد ؛ لتكون مستعدة له فى وقت الحاجة ؛ ليعف عما حرم الله تعالى . فأوقات الحاجة هى لاحقة بالمفروضات الواجبات .. ألا ترى أنه أطلق الله تعالى له أربعا ؛ لأنها صارت مشغولة عنه بالحيض .

<sup>(</sup>١) أي لا تسجبب لرعبته في الجماع.

 <sup>(</sup>٢) القتب : هو للحمل كالإكاف لغبره . ومعناه الحث على مطاوعة أزواحهن ، وأنهن لا ينبغى
 لهن الامتناع في هذه الجالة ، فكيف في غبرها . وسيلقى الحكيم بعض الضوء على هذا معد قليل .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: كتاب النكاح، باب ٤، حديث ١٨٥٣. وفي الزوائد: رواه ابن حبان في صحيحه. قال السندى: كأنه يريد أنه صحيح الإسناد. ومسند أحمد: الجزء الرابع، ص ٣٨١.

هذا ، وبرجع تحذير الإسلام للمرأة من عدم الاستجابة لرغبة زوجها الجنسية إلى ما قد يترتب على ذلك من عواقب وخيمة تعرض البناء الأسرى لمعاول الهدم والتصدع ؛ لأنه قد يخيل للزوج أن زوحته لا تحده ، أو يدفعه "ذلك إلى أن يرنمى في أحضان امرأة أخرى بطريقة غير مشروعة . لهذا وغيره قال رسول الله عليه : « والذى نفسى بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذى في السماء ساخطا عليها حتى يوضى عنها » . أخرجه الشيخان . عن كتاب « المشاكل الزوجية وحلولها : في ضوء القرآن والسنة والمعارف الحديثة » ، من تأليفي ، وإصدار مكتبة القرآن ، ص ٥٣ .

وقوله: «ولو كانت على قتب»، فهو قتب البعير، وذلك أنهم في الجاهلية كانوا أهل بادية ، وقلّت القوابل عندهم ، فكن يقعدن على قتب الأرض عند الطلق حتى تلد . فلم يعذرها في ذلك الوقت الذي تطلق للولادة أن تمنع نفسها حتى تبذل ، وهي في ذلك الوقت عند الولادة في وقت الحيض ، فإن رأت الدم فهي طاهرة ؛ لأن ذلك ليس بدم حيض ، وإذا كان الولادة في وقت الحيض فهي معذورة من أجل الحيض ؛ ولذلك شرط في الحديث فقال : « إذا كانت طاهرة » ؛ لأنها ربما ولدت في أيام حيضها .

# [ ٦١ ] بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه

وأما قوله: « وَلَهَى عَن بَيْعِ النَّحْلِ حتى تزهو وتجيء بحمارٍ أَوْ بصفارٍ ، وعن بَيْعِ العنبِ حتى يسودً ، وَعَن الحَبِّ حتى يشتدُّ وَعَن النَّمرة حتى تطعم فِي أَكَامِها »(١) .

فهذا كله مثال واحد ؛ لأن الله تعالى قد حظر على العباد أكل الأموال بالباطل . فربما باع النخل ، وقد بدا ثمرتها ، ولم تصر بحال ينتفع بها ؛ لأنها كحب الرمان المتراكم ؛ فذاك ما لا نفع فيه فإذا أصابته آفة ، وهو بتلك الحال ، فقد صار الآخذ لثمنه آكلا بالباطل .

فإذا احمار واصفار ، فقد صار بحال ينتفع به ، فقد أعطى ثمنا فى شيء ينتفع به إن كان الله تعالى يرزقه السلامة حتى يدرك ، وإلا فقد أخذ شيئاً ينتفع به .

وكذلك العنب إذا كان عوزقا لا ثمن له ، وكذلك الحب الذي لم ينعقد ولم يبلغ الفرك ، وعن الثمرة ختى تطعم في أكمامها .

فكل ثمرة صار لها ثمن فى ذلك ، ومن قبل ذلك فيه ما لم ينعقد فليس له ثمن ، فإذا أصابته آفة فى ذلك الوقت لم يكن ما أخذ من ثمنه إلا بالباطل ؛ لأنه لم يعط عنه عوضا .

وكذا بكيله من الثمر والمحاقلة أن تقول: أبيعك هذا الزرع بحقله ثم يحصد بعد بكذا درهم . فهذا غرر فقد أخذ ماله على شيء لا يدرى يكون أم لا .

بيع السنين

[ 77 ]

وأما قوله: « وَنَهَى عَن بَيْعِ السّنين »(١).

وهو أن يقول : أبيعك ثمرة هذا النخل لكذا وكذا من السنين بكذا درهم .

فهذا غرر ؛ فقد أخذ ماله على شيء لا يدرى أن يكون أم لا .

#### المزابنة والمحاقلة

[ 44]

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ الْمُزابِنةِ والمُحَاقَلةِ »<sup>(٢)</sup> .

وهو أن يقول : أبيعك ثمرة هذا النخل بكذا قفيز من تمر . فهذا ربا ؟

(۱) مسلم : كتاب البيوع ، حديث ۸٦ ، ٩٩ ، ١٠١ . وأبو داود : كتاب البيوع ، باب ٣٣ ، حديث ٢٢١٨ . والدارمى : كتاب البيوع ، البيوع ، ٣٣ ، ٣٣ . والدارمى : كتاب البيوع ، باب ٣٧ ، حديث ٢٢١٨ . والدارمى : كتاب البيوع ، باب ٧٤ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٣٠٩ ، ٣١٤ ، ٣٣٨ ، ٣٩٥ .

(۲) البخارى: كتاب البيوع؛ باب ۸۲، ۹۳. وكتاب المساقاة، باب ۱۷. ومسلم: كتاب البيوع، حديث ٥٩ ، ۸۱ ، ۵۰، ۱۱۳ ، وأبو داود: كتاب البيوع، باب كتاب البيوع، باب ١١٥، ١٠٥، ١٢، وأبو داود: كتاب البيوع، باب ٣١ ، ٣٠ ، ٢٠ ، ٧٠ والنسائى: كتاب الأيمان، باب ٥٥ ، ٣٦ ، ٧٠ والنسائى: كتاب الأيمان، باب ٥٥ ، وحمال البيوع، باب ٢٨ ، ٣٦ ، ٢٥ ، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب ٥٥ ، باب ٢٣ ، وكتاب البيوع، باب ٢٣ ، وكتاب البيوع، باب ٢٣ ، ومالك: كتاب البيوع؛ باب ٢٨ ، وأهملد: الجزء الأول؛ ص ٢٢٤ ، ٣١٣ ، والحزء ومالك: كتاب البيوع؛ حديث ٢٤ ، ٢٥ ، وأهملد: الجزء الأول؛ ص ٢٢٤ ، ٣١٣ ، والحزء الثانى؛ وص ٣ ، ٨ ، ٢٠ ، ٢٧ ، ٣١٣ ، ٣٥٦ ، ٣٥٦ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٦٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣

لأنه لا يدرى لعل التمر الذى على رؤوس النخل زائد على الذى يكيل له ؛ لأن التمر بالتمر ، والبر بالبر ، سواء بسواء ، والفضل ربا ، وكذلك العنب بالزبيب .

#### [ ٦٤ ] بيع القردة والخنازير

وأما قوله: « وَنَهَى عَن بَيْعِ القردةِ ، وَعَن جُلُودِ القردةِ والخنازيرِ ؟ لأن القرد والخنزير سبع وقد نهى عن كُلّ ذى نابٍ مّن السباع » (١) . وكذلك الذئب والنمر وكل ذى ناب فهو سبع ، لا يجوز بيعه ، ولا ثمن له ؟ لأنه حرام لا ينتفع به ، ومباح قتلهن ، وما أبيح لك قتلهن فلا يملك ، وما لايملك لم يجز بيعه ، ولا ملك لأحد عليهن .

ولو قتل رجل ذئبا في يد آخر أو أسدا أو قردا أو خنزيراً ، لم يكن عليه شيء .. ألا ترى أن رسول الله عَيْنَالَمُ أهدر شأن الكلاب ، وأمر بقتلهن ، ولم يجعل للكلاب ثمنا ، إلا كلب الصيد وكلب المانية (٢٠) . فلما ظهر النفع

<sup>(</sup>۱) النسائى: كتاب الصيد؛ باب ۲۸. وابن ماجه: كتاب الصيد؛ باب ۱۳. ومالك: كتاب الصيد؛ باب ۱۳. ومالك: كتاب الصيد؛ باب ۱۳. وأحمد: الثانى؛ ص ۳٦، ١٢٨. وأبو داود: كتاب الأطعمة، باب ۳۲. وكتاب البيوع؛ باب ۱۱۲، ۱۱۲، ومسلم: كتاب المساقاة؛ حديث ۷۱، والترمذى: كتاب البيوع؛ باب، ۳، والدارمى: كتاب الأشربة؛ باب ۹. دريث ۷۱، والدولي، كتاب المساقاة؛ حديث ۷۱، والترمذى: كتاب المساقاة؛ حديث ۷۱، وسلم: كتاب ۱۲، والدولي، كتاب مصلم: كتاب

<sup>(</sup>۲) البخارى : كناب بده الخلق ، باب ۱۷ . والبيوع ؛ باب ۱۱۳ . ومسلم : كتاب الطهارة؛ حديث ۹۳ . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ۳۷ . واللباس ، باب ۶۵ . والبيوع ، باب ۳۳ . والترمذى : كتاب الصيد ؛ باب ۱۷ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ۲۰ . والمياه ، باب ۸ . والصيد ، باب ۲ . وابن ماجه : كتاب الصيد ، باب ۱ . والدارمى : كتاب الصيد ، باب ۲ ، ۳ . وأحمد : الأول ؛ ص ۳۵ . والثانى ؛ ص ۲۲ ۳۳ ، والدارمى : كتاب الصيد ، باب ۲ ، ۳ . وأحمد : الأول ؛ ص ۳۵ . والسادس ؛ ص ۲۲ ۳۰ ،

من جنس منهن ، وقع الملك ، وحلّ بيعهن ، وغرم قاتلهن .

حدثنا ابن مسلم ، حدثنا على بن سعيد المسروق ، حدثنا عباد ابن عوام ، عن محمد بن أبي إسحاق ، عن عمران بن أبي أنيس : أن رجلا كان له كلب صيد ، قد أعطى به عشرين بعيرا ، فتزوج بامرأة وأمهرها ذلك الكلب ، فقتله ؛ فرفع ذلك إلى عثمان رضى الله عنه ، فغرمه عشرين بعيرا .

### ر ۲۰ ] بيع الصنــم

وأما قوله : ﴿ وَنَهَى عَن يَيْعُ ٱلصَّنَهِ ﴾ (١) .

فكذلك أيضا ؛ لأنه لا ثمن له ، ولا ينتفع به فى شيء من معاش الدنيا . والخلق مأمورون بكسرها ومحقها ، وقال رسول الله عَيْشَة : « أُمَرَنَى رَبِّى بِكُسْرِ الأوثانِ ، ومَحْقِ المعازفِ »(٢) . فكيف يجوز بيع شيء أمر الله تعالى رسوله عَيْشَة بمحقه وإبطاله .

وكذلك بيع المزامير والمعازف ، وهو باطل ، ولا ثمن له ، ومن كسره لم يغرم شيئا . حدثنا صالح بن محمد ، حدثنا قيس بن الربيع ،

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب اليوع، باب ۱۱۲. و مسلم: كتاب المساقاة، حديث ۷۱. وأبو داود: كتاب المساقاة، حديث ۷۱. وأبو داود: كتاب السوع، باب ۲۰، ۱۱ والترمذى: كتاب البيوع، باب ۲۰، ۱۱ وأحمد: الجزء التالث؛ باب ۸۰. والبيوع، باب ۳۲، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب ۱۱. وأحمد: الجزء التالث؛

<sup>(</sup>۲) الطيالسي: الأول؛ ص ٣٣٨. وأحمد: الخامس؛ ص ٢٥٨، ٢٦٨. والحميدى: الثانى؛ ص ٢٠٥. والبغوى في تفسيره: الثانى؛ ص ٢٠٦. والطبراني - كما في مجمع الزوائد: الخامس؛ ص ٢٩٦. والبغوى في تفسيره: السادس؛ ص ٢٥٢.

عن أبى إســحاق ، عن شـريح أنه أتى برجل كسـر طنبـور الآخر ؛ فلم يضمنه شـريح .

### [ ٦٦ ] الشطرنج والنرد والجوز

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ الشَّطْرِنْجِ ، وَعَن اللعبِ بِهِ (١) ؛ وَنَهَى عَن التَّمْ دِ (٢) . وَنَهَى عَن القمارِ عَن التَّمْ دِ (٢) ، وَعَن عَن القمارِ كُلّهِ (٣) ، وَعَن اللعب بالجوز للصبيان (3) .

<sup>(</sup>۱) أبو بكر الآجرى في تحريم النرد والشطرنح والملاهى ، وأبو بكر الأثرم في جامعه ، والديلمى في الفردوس . وقال الحافظ المندوى : دكر الشطرنج في أحاديث لا أعلم لشيء منها إسناداً صحيحاً ولا حساً والله أعلم : الترغيب والترهيب ، الجزء الرابع ؛ ص ٥٧ . وانظر الكبائر للذهبي : ص ٩ ، والزواحر للهيتمي : الجزء الثاني ، ص ١٧٣ . وكبائر الذنوب ، وهو شخصر للزواجر من وضعى ، تحت الطبع الآن .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الأدب ؛ باب ٥٦ . وابن ماجه : كتار. الأدب ؛ باب ٤٣ . ومالك : كتاب الرؤيا ، باب ٢٠ . وأهمد : الرابع ؛ ص ٣٩٠ ، ٣٩٧ ، ٢٠٠ . والخامس ؛ ص ٣٧٠ . والآجرى : ص ١٤٨ . والديلمي في مسند الفردوس ، خط . وانظر الكبائر : ص ٩ ، والزواجر : الثاني ، ص ١٧٣ .

وتُعرف لعبة ١ النرد ، عند جمهور الناس بـ ١ الطاولة ١ .

<sup>(</sup>٣) انظر: البخارى: تفسير سورة ٥٣ (٢). وكتاب الأدب، باب ٧٤. وكتاب الاستئذان، باب ٥٠. وكتاب الاستئذان، باب ٥٠. ومسلم: كتاب الأيمان؛ حديث ٤، ٥٠. وأبو داود: كتاب الأيمان؛ باب ٣. والترمذى: كتاب النذور، باب ١٨. والنسائى: كتاب الأيمان؛ باب ١٨. وأحمد: الثانى؛ ص ٣٠٩.

<sup>(</sup>٤) ابن أبى شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن أبى الدنيا ، وابن المنذر ، وابن أبى حاتم ، والطبرانى ، وأبو الشيخ ؛ عن ابن عباس موقوفاً . الدر المنثور : الثانى ؛ ص ٣٢٠ . وفتح القدير للشوكانى : الثانى ؛ ص ٧٥ . والجوز لعبة عربية تدخل في إطار القمار .

فهذا كله من القمار ، وهو الميسر .. قال القاسم بن محمد : كل ما ألهى عن الصلاة ، وعن ذكر الله ؛ فهو قمار . فإنما نهى عن ذلك كله ؛ لأنه ملهى ، يدعو إلى القمار ، ويلهى .

فأما بيع الشطرنج والنرد فهو شيء لا ثمن له ؟ لأنه لا نفع ، ولو كسر وأحرق لم يضمن الكاسر شيئاً . وقد رخص ابن عمر للصبيان في اللعب بالجوز في أيام العيد فيما روى عنه ؟ لأن ذلك منهم غير طلب القمار . والذي جاء من النهى عن رسول الله عليه تأديبا لهم . واللعب كله باطل ، وما خلق الخلق للعب .

#### ٢ ٦٧ ] الخمسر

وأما قوله: « وَلَهَى عَن شربِ الخمرِ ، وَعَن بَيْع الخمرِ ، وَعَن أَنْ يعصرَ الخمرِ ، وَعَن أَنْ يعصرَ الخمر ، وَعَن شولِة الخمرِ ، وَلَهَى أَن يسقى الخمر ، وَعَن شولِة الخمرِ ، وَلَهَى أَن يسقى الخمر ؛ فإنَّ اللهُ تعالى لَعَنَ الخمرَ ، وعَاصِرَها ، ومعتصرها ، وشاربها ، وساقيها ، وبائعها ، وآكل ثمنها ، وحاملها ، والمحمولة إليه »(١) .

وقال عَلَيْكَ يَّ : « مَنْ شَرِبَها فَهُوَ كعابدِ الوثنِ » (٢) « ولا يُقْبَلُ لَهُ صلاةُ اربعين يوماً ؛ فإن مَاتَ وفي بطنِهِ شيءٌ منها كَانَ حقا عَلَى اللهِ تعالى أن

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب ۲۰ ، باب ۲ . وابن ماجه : كتاب ۳۰ ، باب ۲ . وأحمد : الجزء الأول ؛ ص ۳۱ . والثالث ، ص ۱۶ قابل ما قبلها الأول ؛ ص ۳۱ . والثالث ، ص ۱۶ قابل ما قبلها بمدها . والخامس ؛ ص ۲۹۸ . والطيالسي : حديث ۱۹۵۷ ، ۱۹۵۷ .

<sup>(</sup>٢) أبن ماجه : كتاب الأشربة ، باب ٣ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٢٧٢ .

يسقيه مِن طينةِ الخبال ». قيل: وما طينةُ الخبالِ ؟ قال: « صديدُ أهلِ النارِ وما يخرجُ مِن فروج الزناقِ »(١) ، فيجتمع ذلك في قدور جهنم فيصير حميما فيشربه أهل النار ويصهر به ما في بطونهم والجلود.

وأما قوله: « وَنَهَى عَن شربِ الخمرِ » ؛ فكل شراب خامر العقل أو خالطه حتى شده عن أن يشرق على قلبه فهو خمر . وكذلك قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، حيث قام على المنبر خطيبا في شأن الخمر .

فالخمر نزل تحريمها أيضا كالربا ، فلما كان الربا أبواب ، فكذلك الخمر أجناس . فالخمر ما خامر العقل وغشاه ؛ فكل شيء مغطى فهو مخمر . فالعصير إنما يغلى ويصير رجسا بما يناله من يد العدو ، وذلك أن العدو خلق من مارج من نار ، فإذا أدخل يده فيه فخاضه أزبد وغلى ؛ فرجاسته من يده . . ألا ترى أنه قال في تنزيله : ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ يده .. ألا ترى أنه قال في تنزيله : ﴿ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشّيطانِ فَاجْتَنِبُوهُ ﴾ (٢) فعمله هو إدخال يده فيه حتى يغلى من حرارة يده الملعونة ؛ فرجاسته منها .

فحرمه الله ؟ لأنه لما دخل طار إلى رأسه ، إلى معدن العقل ، فأفسده ، وسد الطريق إلى القلب ، وذلك أن العقل فى الدماغ ، وشعاعه وعمله فى القلب ، وتدبيره فى الصدر . فإذا صار سدا ، بقى العقل فى الدماغ منكمنا ، فاستد الطريق . ولذلك قيل : سكر ، أى سد . وفى ذلك قيل : سكر النهر ، أى سده . وسكر غيره وساكر بنفسه . ومن ذلك قوله تعالى

 <sup>(</sup>۱) أبو داود: كناب الأشربة ، باب د ، حديث ۳٦٨٠ . والترمذى : حديث ١٨٦٣ .
 وابن ماجه : كتاب الأشربة ، باب ٤ ، حديث ٣٣٧٧ .

<sup>(</sup>۲) المائدة : ۹۰ .

حكاية: ﴿ سُكُرت أَبْصَارُنا ﴾ (١) ، أي سدت . فكل شراب غلى ، فإنما هو من وضع يد الشيطان فيه ، فهو داخل مع نصيبه إلى المعدة ، وآخذ للذهن ، وحابس للعقل ، ويبقى الإيمان منفردا في القلب . فالحمد لله على تحريمه على عباده .

قال أبو عبدالله رحمه الله: فهذا سبب من الله فى الظاهر لما هو فى الباطن ، وذلك أن الحلاوة خرجت من الفرح فى الأصل ، فإذا شربه فرح ، والله لا يحب الفرحين بغيره ، فطبع الآدمنى على الفرح بوجود كل شيء حلو ، وقد وضع فى العنب عامة الفرح .

وروى عن وهب: أن آدم عليه السلام لما دخلها أول ما أكل منها العنب ، فامتلأ فرحاً حتى ثمل ، فعندها أكل من الشجرة ، ووجد العدو سبيلاً إلى خدعه . فعامة الخلق هلكوا فى أفراح الدنيا .. ألا ترى كيف ذمه الله تعالى : ﴿ وَفَرِحُوا بِالحِياقِ الدُّنيا ﴾(٢) .. وقال : ﴿ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُم ﴾(٣) .. وقال : ﴿ لا تَفْرَحُوا بِمَا اللهُ لَا يُحِبُّ الفَرِحِينَ ﴾(٤) ..

وقال : ﴿ قُلْ بِفَصْلِ اللهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُواْ هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ ﴾ (٥) .

فالأفراح كلها مذمومة ، إلا فرحين : فرح بالله ، وهو فرح الصديقين ؛ وفرح بفضل الله ورحمته ، وهو الإسلام والقرآن .

والفرح يقسى القلب ، فإذا صار فيه الشراب دبَّ فيه الفرح ؛ فلذلك يشتد على هؤلاء الشربة مفارقته والنزوع عنه ؛ لأنهم قد وجدوا لذة الفرح . فهم يحتملون مرارته ، وأذاه ، وغائلته ، وصوره العاجل ؛ ويخاطرون

<sup>(</sup>١) الحجر: ١٥. (٢) الرعد: ٢٦. (٣) الحديد: ٢٣.

<sup>(</sup>٤) القصص : ٧٦.

بما أمامهم من الهول العظيم ، والعذاب الأليم ، والوعيد الذاهل لأهله . فإذا طبخ بالنار لم يبق للشيطان نصيب ، ولم يكن له سلطان في صدره ، حتى يجيء بتلك النار ، وهي نار ذات زينة وبهجة وشهوة ، فيأخذ منها العدو ، وفتنتها في الصدر في وقت سلطانه ، وإنما يكون سلطانه مع نصيبه من الشراب ، فلم يقدر على فتنته إذا ذهب نصيبه .

وأما قوله: « وَلَهَى أَن يعصر الخمر » ؛ فهو أن يعصر العنب على نية الخمر ، فهو حرام عليه . وأما شرب العصير ، فلا بأس به ما لم يغل . وإنما نهى عن أن يعصر الخمر ، أى للخمر . وكذلك بيعه وشراؤه وثمنه وحمولته .

وقوله : « يسقى الصبيان » ، يعنى فى الدواء ، وأن الله لم يجعل الشفاء فيمًا حرم عليكم .

وقوله: « عاصرها ومعتصرها » ، إذا عصرها للخمر . والعاصر هو الفاعل له ، والمعتصر هو الذي يعصر له . وشاربها ، وساقيها ، وحاملها ؛ فهؤلاء شركاء في هذه الحرمة .

وقال: « شاربُها كعابدِ الوثِن » ، لا عقل لهما ، قد أحاط فرح العبادة لهما بقلبه ، وشارب الخمر قد صار فى هذا الوقت مسلوب العقل ممتلئاً فرحا من ذلك الشراب ، فاشتبها فى صفة الجال ، لا فى الملة ؛ لأن هذا مسلم ، وذلك كافر . ولكنه شبهه به لسلب العقل وفرحه به ، فكان المشركون يفرحون بآلهتهم . ألا ترى إلى قوله ﴿ كَأْنَّهُمْ إلى نُصُبِ يُوفِضُونَ ﴾ (١) ، والوفض السرعة فى النهوض كالرمل . وروى عن الحسن رحمه الله أنه قال : يبتدرون آلهتهم أيهم يستلمها قبل .

 <sup>(</sup>١) المعارج: ٤٣ . والمصب : هو كل ما نصب فعبد من دون الله تعالى .

وأما قوله: « نَهَى عَن أَكْلِ الربا ، وَعَن الشهادةِ عَلَى الربا ، وَعَن كَتَابِة الربا ، وَعَن إطعامِ الربا ، وَلَعَنَ آكلَ الربا ، ومواكلَهُ ، وكاتبَهُ ، وشاهدَهُ »(١) .

. فهؤلاء كلهم قد تعاونوا على هذا الإثم والعدوان ، وكل قد أخذ بحظه من الحرام ، وكذلك الخمر .

# [ ٦٩ ] نكساح التحليل

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ المطلقةِ أَن تَتْزُوجَ زَوْجاً آخر يُحلها للأولِ ، وَنَهَى الذَّى تَزُوجُهَا الأولَ إذَا عَلِمَ وَنَهَى الذَّى تَزُوجُهَا الأولَ إذَا عَلِمَ ذَلْك ؛ فإنَّ الله تعالى لَعَنَ الذَّى يفعلُ ذلك في المستحل والمستحل له »(٢).

فهذا التحليل مخادعة ؛ لأن الله تعالى أدب المؤمنين ، وأمرهم بالطلاق

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب ٣٤؛ باب ٢٤، ٥٠، ١١٣. وكتاب ٢٥، ١٩٠، باب ٥١. وكتاب ٢٧؛ باب ١٥، وكتاب ٢٧؛ باب ١٠٦، ١٠٩. وأبو داود: كتاب ١٠٧؛ حديث ١٠٥، ١٠٦، وأبو داود: كتاب ١٠٧، باب ٤٠ ولترمذى: كتاب ١٠٠ باب ٢٠، وكتاب ٤٤، سورة ٩، حديث ٢. والنسائى: كتاب ١٢، باب ٥٨. وكتاب ٤٤، باب ٢٠، وأحمد: الجزء الأول، ص ١٩٠. والخامس؛ ص ٢٢، ١٢، باب ٢٠، وابن هشام ص ١٩٨، ومعازى الواقدى ص ٣٣٨، ٣١١ وابن ماجه: كتاب ١٢، باب ٨٥، حديث ٢٢٧٧. ومسند زيد بن على: حديث ٥٤٦ قابل ما قبلها بما بعدها، ٥٤٧. والطيالسى: حديث ٣٤٣، ٢٠١،

<sup>(</sup>٢) أبو داود : كتاب النكاح ، باب ١٦ ( في التحليل ) ؛ حديث ٢٠٧٦ ، ٢٠٧٦ .=

للعدة ، وهو أن يطلقها طاهرا في طهر لم يجامعها فيه ، فلما طلق ثلاثا جميعا كان ذلك معصية ووزرا . فإن طلقها واحدة للسنة ، ثم واحدة عذر في الثنين ، ولم يعذر في الثالثة ؛ فقيل له : لا تحل لك بعد الثالثة حتى تنكح زوجا غيرك ؛ كي تتأدب وتحذر ، فلا تطلق ثلاثا . فإذا ذهب يعمل على التحليل ، فقد طمس وجه الأدب ، وكان فيه ضرر يعم ؛ فزجر رسول الله على اللهن ؛ لأنه نكاح دلسة وخدعة وغرور لا رغبة فيه .

### [ ۷۰ ]

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْع وَسَلَفٍ »(١) .

فهو أن يقول : أشترى منك بكذا على أن تقرضني كذا .

<sup>=</sup> والترمذى : كتاب النكاح ، باب فى المحلل والمحلل له ، حديث ١١١٩ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب المحلل والمحلل له ، حديث ١٩٣٥ . والنسائى : كتاب الطلاق ، باب إحلال المطلقة ثلاثاً . وأهمد : الحرء الأول ؛ ص ٨٣ ، ٨٧ ، ٩٣ ، ١٠٧ ، ١٣١ ، ١٥٠ ، ١٥٠ ، ٤٥٠ ، ٤٥٠ ، ٤٥٠ . كتاب النكاح ، باب ٥٣ .

<sup>(</sup>۱) أبو داود : كتاب البيوع ، باب الرجل يبيع ما ليس عنده ، حديث ٢٥٠٤ . والترمذى : كتاب البيوع ، باب كراهية بيع ما ليس عدك ، حديث ١٢٣٤ ، وصححه . والنسائى : كتاب البيوع ، باب بيع ما ليس عند المائع ، حديث ٤٦١٥ . وابن ماجه : كتاب التجارات ، باب النهى عن بيع ما ليس عدك ، حديث ٢١٨٨ .

#### شرطان فی بیع

[ V ]

وأما قوله: « وَنَهَى عَن شرطين فِي بَيْعٍ »(١) .

فيقول: أحدت هذا منك بالنقد بكذا، وبالنسيئة بكذا، فافترقا على قولين لم يجب واحدا منهما، ولا يؤدى أحدهما مالزمه.

#### [ ۷۲ ] بيع ما ليس عنده

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ مَا لَيْسَ عِنْدَهُ »(٢) .

فمن أجل أنه عقد البيع على شيء لم يملكه ، لا يدرى أيملكه أم لا م، فلم يملك . وقد تأول بعض العلماء أن المواعدة داخلة فى النهى ، وهو أن يواعده فيقول : اشتر كذا حتى أشترى منك .

<sup>(</sup>١) نفس المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٢) نفس المواضع السابقة .

#### [ ۷۳ ] ربح ما لم يضمن

وأما قوله: « وَنَهَى عَن ربح مالم يضمن »(١).

فهو الذى يشترى الشيء ، ثم يبيعه قبل القبض ، وقبل أن يدخل فى ضمانه . وهذا باب يذّخل فيه أشياء كثيرة من الإجارات ، والزراعات ، والمضاربات . فكل شيء لم يدخل فى ضمانه ، فربح من ذلك الوجه ، فهو منهى عنه ؛ لأنه لم يملكه بعد .

# الجلَّالَـة ٢٧٤]

وأما قوله: « وَنَهَى عَن الجَلَّالَة ، وركُوبِها ، وألبانِها . من البقر ، والغنم ، والإبل<sup>(٢)</sup> – وقال : تُحْبَسُ الإبلُ أربعين يَوْمَاً ، والبقرُ كذلك ، والغنم سبعة أيام »<sup>(٣)</sup> . وفي حديث النبي عَيَيْكِيْدٍ : « تُحْبَسُ الدجاجةُ ثلاثة أيام »<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) نفس المواضع السابقه .

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الجهاد، باب ٤٧. وكتاب الأطعمة؛ باب ٢٤، ٣٣. وكتاب الأطعمة؛ باب ٢٤، ٣٣. وكتاب الأشربة، باب ١٤. والترمذى: باب الأطعمة، باب ٢٤. والنسائى: كتاب الضحايا؛ باب ٣٤، ٤٤. وابن ماجه: كتاب الذبائح، باب ١١. ومالك: كتاب الأضاحى، حديث ٢٨. وأهمد: الحزء الأول؛ ص ٢٩، ٢١٦، ٢٢٦، ٢٥٣، ومجمع الزوائد: الجزء الخامس، الحزء الأول؛ ص ٢٩، ٢١، ٢٢٦، ١٤٠١، الجزء الثالث؛ ص ٢٥.

<sup>(</sup>٣) نيل الأوطار : الجزء الثامن ؛ ص ١٢٤ ، ولم يذكر مخرجه . وأبضاً : سبل السلام : الرابع ؛ ص ١٣٩ . وهذا حلال وهذا حرام – للأستاذ عبد القادر أحمد عطا : ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٤) المواضع السابقة .

والجلالة التى تأكل الجلة ، وهى العذرة (١) ، فهذا ليس بمحرم ، ولكنه يعاف ويتنزه منه ، وإنما تحبس للتنظيف . وإنما كره ألبانها ؛ لأن العذرة صارت علفا لها وغذاء ، ومنها يدر لبنها (٢) . وإنما كره ركوبها لعرقها ولعابها .

والعذرة شيء قد خالطه يلبس في جوف الإنسان فرجاسته بالعدو وقد نالته . والعذرة رجس ، ومن اعتلفها صارت رجسا .. ألا ترى أن الله تعالى سمى الخمر رجسا ؛ وذلك لأنه خاض يده في ذلك العصير حتى غلى وأزبد . وسمى الأوثان رجسا في تنزيله ، فقال : ﴿ أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِلَّهُ رِجْسٌ ﴾ (٣) من بين السباع ؛ لأنه خلق في سفينة نوح عليه السلام لأكل العذرة ، فصارت العذرة غذاء له ، فأصابته رجاسة الشيطان .

<sup>(</sup>١) الجلة : البَعْرُ والروت . والعَذِرَةُ : الغائط .

 <sup>(</sup>٢) اختلف العلماء في طهارة لبن الجلالة ؛ فالجمهور على الطهارة ؛ لأن النجاسة تستحيل في باطنها فيطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوانات لحماً ويصير لبناً .

<sup>(</sup>٣) الأنعام: ١٤٥.

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يَضْرَبَ الرجلُ حَدَّهُ أَوْ خَدَّ غَيْرِهِ ﴾ (١) .

فإن الله تعالى أكرم هذا الآدمى بصورته ، فصارت لها حرمة ، فنهى عن ضرب الوجوه والتقبيح . حدثنا الجارود بن معاذ ، حدثنا جرير ، عن الأعمش ، عن حبيب بن أبى ثابت ، عن عطاء بن أبى رباح ، عن ابن عمر قال : قال رسول الله عَيْنِيَة : « إِنَّ الله حَلَقَ آدَمَ عَلَى صورةِ الرهنِ ؛ فَلَا تُقبحُوا الوجوه »(٢) . ونهى عن ضرَب وجوه البهائم (٣) ؛ لأن الوجه أكرم الأشياء على الخلق .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب النكاح ، باب ٤١ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ٣ . وأحمد : الحرء الثانى ، ص ١١٨ . والحامس ؛ ص ٣ ، ٥ . والبخارى : كتاب العتق ، باب ٢٠ . ومسلم : كتاب البر ، حديث ١١٦ – ١١٦ . وكتاب الباس ، حديث ١٠٦ . والترمدى : كتاب الجنائز ؛ باب ٢٠٢ . والطبرانى ، والبزار : محمع الزوائد : الثامن ؛ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الاستئذان ، باب ۱ . ومسلم: كتاب البر ، حديث ١١٥ . وكتاب البر ، حديث ١١٥ . وكتاب الجمعة ، حديث ٢٥٠ . ٣٢٣ ، ٣٢٣ ، ٣٢٥ ، ٤٦٤ ، ٣٢٣ ، ٣١٥ . وأحمد : الجزء التانى ؛ ص جديد غير إسحاق بن إسماعيل الطالقانى وهو تقة وفيه ضعف . مجمع الزوائد : التامن ؛ ص ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسنده ، عن المقدام بن معدى كرب . وفيه راو لم يسم ، وبقية مدلس . مجمع الزوائد : الثامن ؛ ص ١٠٦ . والجامع الأزهر في حديث النبي الأنور : الثالث ؛ ص ٧٠ .

#### [ ٧٦ ] مصافحــة الذمــي

وأما قوله: « وَنَهَى عَن مُصافحةِ الذِّمِّي »(١) .

لأنه كافر ، والصفاح للمسلم ، لأنه أخوه في دينه وصفيه ؛ للمصافاة يصافحه ، وللإيمان يؤمنه بالسلام عليه ؛ فلا يستحق الذمي هذا .

#### [ ۷۷ ] عظام الفيل

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يُنْتَفَعَ بِعظامِ الفيلِ »<sup>(٢)</sup> .

فالفيل غير مطلق أكل لحمه ، وعظامه فيه دسومة ؛ فخليق أن يكون من أجل ذلك . وقد جاءت الرخصة من الآثار .

<sup>(</sup>۱) الطبرانى فى الأوسط ، عن أبى هريرة ، بلفظ : « لا تصافحوا اليهود والنصارى » . وفيه سفيان بن وكيع وهو ضعيف . مجمع الزوائد : الجزء الثامن ؛ ص ٤٢ . والجامع الأزهر : التالت ؛ ص ١٠٠ . وانظر الجامع الصغير : الثانى ؛ ص ٧٠٩ . وضعيف الجامع : السادس ؛ ص ٢٢ . والذَّمَّى : هو الذي أعطى عهداً يأمن به على ماله وعرضه ودينه . وأهل الذمة : هم المعاهدون من

والذمَّى : هو الذي اعطى عهدا يامن به على ماله وعرضه ودينه . واهل الدمه . سم المعاصول على أهل الكتاب ومن جرى مجراهم .

<sup>(</sup>۲) لأن الفيل من السباع التي لها ناب ، وقد نهى رسول الله عَلَيْظُ عن كل ذى ناب من السباع . النساقى : كتاب الصيد ، باب ٢٨ . وابن ماجه : كتاب الصيد ، باب ١٣ . ومالك : كتاب الصيد ؛ باب ١٣ . و ، الثانى ؛ ص ٣٦ ، ٤١٨ .

### [ ۷۸ ] البول في الإناء الذي ينتفع بــه

وأما قوله : ﴿ وَنَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْإِناءِ الَّذِي يُنْتَفَعُ بِهِ ﴾ (١) .

فهذا تنزه ، وليس بحرام ؛ لأن الإناء الذي بال فيه تشرب البول فيه ؛ فهو خليق أن لا يشرب فيه ولا يؤكل .

# [ ٧٩ ] مجامعة المرأة مستقبلاً القبلة

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يجامِعَ الرجلُ امرأتُهُ مُسْتَقبلَ القَبلةِ »<sup>(۲)</sup>.. فهذا لتعظيم البيت ، ومن أجل ذلك نهى عن البول مستقبل القبلة .

[ ٨٠ ] مجامعة المرأة بعد الخروج من الحلاء دون أن يتوضأ

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يَجَامِعَ الرجُلُ امرأَتُهُ وقد خَرَجَ مِن الحَلاءِ حَتَّى يَتُوضأً »(٣) .

<sup>(</sup>١) الطبراني ، عن عبد الله بن يزيد ، نحوه .

 <sup>(</sup>۲) انفرد به الحكيم الترمذى . وذكره الغزالى فى الإحياء ، ولم يعزوه لأحد . الجزء الثانى ؟
 من ٥١ .

 <sup>(</sup>٣) لم يصح عن الرسول عَلَيْتُ حديث في هذا . نعم قد جاء قوله : « إذا أتى أحدكم أهله ، ثم أواد أن يعود ، فليتوضأ » . [ رواه الجماعة إلا البخارى ] . انظر منتقى الأخبار بشرحه نيل الأوطار : الجزء الأول ؛ ص ٢١٨ .

فهذا تأديب ، وخليق أن يكون الشيطان معه حين خرج من الخلاء ، فإذا توضأ تباعد منه .. ألا ترى أنه يؤمر إذا دخل الخلاء أن يقول : « أعوذُ بك من الخبث والخبائثِ »(١) .

# [ ٨١ ] النوم جنباً بلا وضوء

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ بيبتَ الرجلُ وَهُوَ جنبٌ حتَّى يتوضأ »<sup>(٢)</sup>.

فهذا تأديب .. وقد جاءت رخصة فى ذلك .. حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورق ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبى إسحاق ، عن الأسود ، عن عائشة ، قالت : كان رسول الله عَلَيْكَ يجنب ثم ينام ولا يمس ماء (٣) .

ص ۳۹۲ .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الوضوء؛ باب ۹. وكتاب الدعوات؛ باب ۱. ومسلم: كتاب الحيض؛ حديث ۱۲۲، ۱۲۳، وأبو داود: كتاب الطهارة؛ باب ۳. والترمذى: كتاب الطهارة؛ باب ۲. والترمذى: كتاب الطهارة؛ باب ۲. والنسائى: كتاب الطهارة؛ باب ۱۰، وابن ماجه: كتاب الطهارة؛ باب ۹. والدارمى: كتاب الوضوء؛ باب ۱، وأحمد: الثالث؛ ص ۹۹، ۱،۱، ۲۸۲، والرابع؛ ص ۳٦۹، ۲۷۲، کتاب الطهارة، باب ۹۹، حديث ۵۸۵ – ۵۸۲، وأحمد: الجزء الثانى،

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه : كتأب الطهارة ، باب ٩٨ ، حديث ٥٨١ - ٥٨٣ .

#### [ ۸۲ ] قول : « مسیجــد و مصیحـف »

وأما قوله: « وَنَهَى أَنْ يَقُولَ الرجلُ: مُسَيَّجِدٌ ومُصَيَّحِفٌ »(١). فهذا من أجل أنه صغرها بالتسمية ، ولا يحتملان التصغير ، وفيه جُفاء عظيم وهو من شره النفس وبطرها .

#### [ ٨٣ ] تلقى الجلب وبيع حاضر لباد

وأما قوله: « وَنَهَى أَنْ يَسْتَقبلَ الرجلُ الرفاقَ معهم البيوع حتَّى يقدموا السوقَ »(٢).

فهذا في بدء الأمر ، لما قدم رسول الله عَيْضَةُ المدينة ، وهي خالية من المرافق والمعاش ؛ فأحب أن تكون عامرة لأنها دار الهجرة ؛ حتى تطمئن نفوس

(٢) البخارى : كتاب البيوع ، باب ٢٤ ، ٦٨ ، ٧١ . وكتاب الإجارة ؛ باب ١ ، ١٤ .

<sup>(</sup>۱) ابن الجوزى في الموضوعات: باب النهى عن تصغير الأسماء. قال: أنبأنا إسماعيل بن أحمد ، قال: أنبأنا ابن مسعدة ، قال: أنبأنا حمزة بن يوسف ، قال: حدثنا أبو أحمد بن عدى ، قال: حدثنا أحمد بن خالد بن عبد الملك بن مسرح ، قال: حدثنا أبى ، قال: حدثنا إسحاق بن نجيح ، عن عبد بن راشد ، عن الحسن ، عن أبى هريرة ، قال: قال رسول الله عليه الأسماء ، وقال: «هذه مصيحف » . ونهى عن تصغير الأسماء ، وأن يسمى الصبى «علوان أو حمدون أو تعموس » ، وقال: «هذه أسماء الشياطين » . ثم قال ابن الجوزى: هذا حديث لا يشك في وضعه ، ولا نتهم به غير إسحاق ابن نجيح ؛ فإنهم أجمعوا على أنه كان يضع الحديث . الموضوعات: الجزء الأول ؛ ص ١٥٨ . وقال الشوكاني: رواه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعاً ، وهو موضوع . قال ابن عدى : وضعه إسحاق بن الشوكاني : رواه ابن عدى عن أبى هريرة مرفوعاً ، وهو موضوع . قال ابن عدى : وضعه إسحاق بن غيم . قال في اللآلىء : أما صدره ، فمحفوظ من قول سعيد بن المسيب ، كما رواه أبو نعيم في الحلية غيم . الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة : ص ٢٧٢ .

من يهاجر ؛ فنهاهم عن استقبال الأعراب وتلقى الركبان ؛ كى يدخلوا السوق ، فهناك يكون بيعهم ؛ كى يعم الجميع نفع الجلب الذى جاءوا به ، وترخص الأسعار .

« وَنَهَى أَنْ يبيعَ حاضرٌ لبادٍ »(١) ؛ حتى يقدم البادى وهو لا يعلم سعر البلد فيسهل فى بيعه ؛ فنهى الحاضر أن يبيع له على الاستقصاء كى يرزق الناس بعضهم من بعض .

وهذا فى بدء الأمر ، حتى عمرت الأسواق ، وكثر الجلب ، واتسع الناس ، واستقرت دار الهجرة وألفة الناس .

وكان ينهى عن قطع أشجارها ، وعن الاصطياد فيها<sup>(٢)</sup> ، كل ذلك

<sup>=</sup> وكتاب الشروط ، باب ١١ . ومسلم : كتاب البيوع ؛ حديث ١١ ، ١٢ ، ١٢ ، ١٩ - ١٠ ، ١٩ . وأبو داود : كتاب البيوع ، باب ٢١ . والنسائى : كتاب البيوع ، باب ١٥ - ١٧ . والنسائى : كتاب البيوع ، باب ١٥ - ١٧ . وابن ماجه : كتاب التجارات ، باب ١٦ . وكتاب ١٨ ، باب ٣٦ . ومالك : كتاب البيوع ، حديث ، ٦١ . وأحمد : الأول ؛ ص ٣٦٨ ، ومالك : كتاب البيوع ، حديث ، ٢٦ . والرابع ، ص ٣١٤ . والخامس ، ص ١١ . والطيالسي : ٣٤ . والثانى ؛ ص ٢١ ، ٢٢ ، ٢٢ ، ٢٢ ، والرابع ، ص ٣١٤ . والخامس ، ص ١١ . والطيالسي : حديث ، ١٩٣ .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب البيوع؛ باب ٥٥، ٦٤، ٦٨ – ٧١. وكتاب الإجارة، باب ١٤. وكتاب البيوع؛ حديث وكتاب الشروط، باب ٨. وهسلم: كتاب النكاح؛ حديث ٥١، ٥٢، وكتاب البيوع؛ حديث ١١، ١٢، ١٠، ٢٠ – ٢٢. وأبو داود: كتاب البيوع، باب ٥٤. والترمذى: كتاب البيوع، باب ١٣. وابن ماجه: كتاب التجارات، باب باب ١٣. والنسائى: كتاب البيوع، باب ٢١ – ١٩، ٢١، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب ١٥. ومالك: كتاب البيوع، حديث ٩٦. وأحمد: الأول، ص ١٦٣، ١٦٤، ١٦٤، ٣٦٨. والثانى، ص ٢٤، ١٥٣، ١٦٤، ٢١٨.

 <sup>(</sup>۲) البخارى: فضائل المدينة ؛ باب ١ ، ٤ . والاعتصام ؛ باب ٦ . وأبو داود : مناسك ؛
 باب ٥٠ . ومسلم : كتاب الحج ؛ حديث ٤٥٨ ، ٤٥٩ ، ٤٦٣ ، ٤٦٤ ، ٤٦٧ ، - ٤٧٢ ، ٤٧٥ ، =

توخيا لنزهتها وسعتها ؛ كي يرغب الناس في توطينها ، فلما توسعوا سقط هذا النهي عامته .

وروى عن رسول الله عَيْسِيَّةِ ، قال : « لا يَبِعْ حاضرٌ لبادٍ ، ودعوا النَّاسَ يرزقُ اللهُ بعضهم مِّن بعضٍ »(١) .

## [ ٨٤ ]

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ المَاءِ »<sup>(٢)</sup> .

لأن الماء حياة الخلق ، والمسلمون شركاء فيه للشقة والحيوان . فأما الأرض فكل يملك من الماء ما في يده يسوقه إلى أرضه ، فإذا باع بالمكيال أو بالمقدار جاز ، وإن باع في النهر فهو بيع فاسد لا يدرى ما يعقد عليه البيع . فهذا من هذه الجهة فاسد .

وخلة أخرى أن رسول الله عَيْنِكُ حثُّ الناس على بذل فضل الماء كي

<sup>=</sup> ٤٧٨ . وكتاب العتق ؛ حديث ٢١ . ومالك : كتاب الدعاء للمدينة وأهلها ؛ حديث ١١ – ١٠ . وأحمد : الأول ؛ ص ١١ ، ١٩٩ ، ٣٩٨ . والثالث ؛ ص ٢٣ ، ١٩٩ ، ٢٣٨ . والخالث ؛ ص ٢٣ ، ١٩٩ ، ٢٣٨ . والخالص ؛ ص ٣٢ ، ٣٢٩ .

<sup>(</sup>۱) مسلم : كتاب البيوع ؛ حديث ۲۰ . وأبو داود : كتاب البيوع ؛ باب ٥٥ . والترمذى : كتاب البيوع ؛ باب ١٣ . والنسائى : كتاب البيوع ؛ باب ١٧ . وابن ماجه : كتاب التجارات ؛ باب ١٥ . وأحمد : الثالث ؛ ص ٣٠٠ ، ٣١٢ ، ٣٨٦ ، ٣٩٢ .

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساقاة ، حديث ٣٥ . والنسائى : كتاب البيوع ، باب ٨٨ ، ٩٤ .
 والترمذى : كتاب البيوع ، باب ٤٤ . وابن ماجه : كتاب الرهون ، باب ١٨ . والدارمى : كتاب البيوع ، باب ٢٩ . وأحمد : الثالث ، ص ٣٥٦ ، ٤١٧ . والرابع ، ص ١٣٨ .

يتسامحوا ، ولا ينسوا الفضل بينهم ؛ فقد ندب الله العباد إلى ذلك ، فقال : ﴿ وَلَا تَنْسَوا الفضلَ بينكُم ﴾ (١) . فقال عَلَيْكُ : « مَن مَنَعَ فضلَ ماءِ ليمنعَ بِهِ كَلاً مَنَعَهُ اللهُ فَصْلَهُ يَوْمَ القيامةِ » (٢) .

# [ ٨٥ ] منع الكاد

وأما قوله: « وَلَهَى عَن مَنْعِ الكلاَّ » .

فهذا مثله ؛ لأن المسلمين فيه شركاء لمرعى دوابهم ؛ لأنه لم ينبته ، ولم يعمل فيه عملا ، إنما أنبته الله مرعى للبهائم ثم خلقه ، فإذا نبت في أرض مملوكة ، فمن سبقه إليه فاحتشه فهو له ، وكذلك روى عن رسول الله عَلَيْكَة : « المسلمونَ شركاءٌ في ثلاثٍ : الماءِ ، والكلأ ، والنارِ »(٤) . وهذا شيء عام لا يستغنى عنه ولا يسوغ منعه .

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٣٧

<sup>. (</sup>٢) عبد الرزاق في الجامع ، عن أبي قلابة ، مرسلاً ، بلفظ : « من منع فضل ماء يمنع به فضل الكلاً منعه الله فضله يوم القيامة » . وأحمد ، والطبراني في الكبير ، عن ابن عمرو ، بلفظ : « من منع فضل ماء أو كلاً منعه الله فضله يوم القيامة » . وعبد الرزاق في الجامع ، عن طاووس ، مرسلاً ؛ ولابن عساكر في تاريخه ، عن عمرو بن الشريد عن أبيه ، بلفظ : « من منع فضل الماء منعه الله فضله يوم القيامة » . جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه : كتاب الرهون ، باب ١٦ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٤٢٠ . وقال المناوى : رجاله ثقات . الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور : الجزء الثالث ؛ ص ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) أَبُو داود : كتاب البيوع ؛ باب ٢٠ . وابن ماجه : كتاب الرهون ؛ باب ١٦ . وأحمد : الحامس ؛ ض ٣٦٤ .

#### غش اللبسن

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يُشَابَ لَبَنْ لِيَبْعِ »(١) .

فهذا إذا صب الماء فيه حتى يزداد فى الكيل ، فهو غش وخيانة ، وإنما باع الماء بسعر اللبن !!

# [ ۸۷ ] تعاطى السيف مسلولاً

وأمَا قوله: « وَنَهَى أَنْ يتعاطى السيفُ مسلولاً »(٢) ، وقال: « ليغمدُهُ ثُم يُنَاوِلهُ »(٣) .

فهذا لتعظيم الدماء ، ولعله إن أعطاه مسلولاً أن يزل فيقتل آخر ، فيكون المعطى معينا له ، وليغمده حتى يكون هو الذى يسله ، فيكون وباله عليه ، . يشركه المعطى .

<sup>ِ (</sup>١) ابن عدى فى الكامل ، والبيهقى فى شعب الإيمان ؛ عن أبى هزيرة . جمع الجوامع : الأول ؛ ص ٨٩٤ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الجهاد ، باب ۲٦ . والترمذى : كتاب الفتن ، باب ٥ ، وقال : حسن غريب . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٣٦٠ ، ٣٦١ . والخامس ، ص ٤٢ . والحاكم في مستدركه . وصححه السيوطى . الجامع الصغير : الثاني ؛ ص ٧٠٥ ، برقم ٩٥٢٦ .

<sup>(</sup>٣) أحمد : الجزء الخامس ، ص ٤٢ .

#### [ ۸۸ ] سل السيف في المسجد

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يُسَلُّ السيفُ في المسجدِ »(١) .

وذلك أن المسجد يبنى للذكر ، والسيف منه الموت إلا أن يعصم الله .. ألا ترى إلى قوله : ﴿ وَلَقَدْ كُنتُم تَمَنَّوْنَ المَوْتَ مِن قَبْلِ أَن تَلْقُوهُ فَقَدْ وَأَيْتُمُوهُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ ﴾ (٢) ، فإنما رأوا السيوف في الحرب فيه الموت فسماه الله تعالى الرؤية .

#### [ ۸۹ ] برى النبل أو تريشه أو المرور به في المسجد

وأما قوله: « وَنَهَى أَن يبرى النبل في المسجدِ ، أو تُرَيَّش ، أو يُمَرَّ بها فى المسجدِ إلا وهو آخذٌ بنصولها »(٣)

فهذا كله خوفا من أن يصيب مسلما في المسجد ، وليس السلاح من شأن المسجد .

<sup>(</sup>١) ابن ماجه: كتاب المساجد، باب ٥.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٤٣.

 <sup>(</sup>٣) ابن ماجه: كتاب المساجد؛ باب ٥. والبخارى: كتاب الصلاة؛ باب ٢٦، ٢٧.
 وأبو داود: كتاب الجهاد، بأب (٦٥) في النبل يدخل به المسجد. وانظر: مجمع الزوائد: الثاني؛
 ص ٢٥ - ٢٦. وجمع الجوامع: الأول؛ ص ٨٩٢.

# [ ٩٠] رفع الأصوات في المسجد ، ونشدان الضالة ، وإنشاد الشعر ، وإقامة الحدود ، والاقتصاص ، والبيع

وأما قوله : « وَنَهَى عَن رَفْعِ الأصواتِ فى المساجِدِ (١) ، وأن تُنشَك الضالةُ (٢) ، وأن يُنشَدَ الشعرُ (٣) ، وأن تقامَ فيه الحدودُ (٤) ، وَعَن أن تقاص فيهِ الجراحات (٥) ، وَعَن البَيْعِ فيه (7) .

فهذا كله يشبه بعضه بعضا ؛ لأن فعل هذا كله فى المسجد ترك لحرمة المسجد ؛ لأن المسجد بيت الله ، أذنَّ الله أن يرفع ، ويعظم ، ويشرف ،

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الصلاة ، باب ۸۳ . وكتاب الخصومات ، باب ٤ . وابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٥ . ومالك : كتاب قصر الصلاة في السفر ، حديث ۹۳ .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب المساجد ، حديث ۷۹ - ۸۲ . وأبو داود الصلاة ؛ باب ۲۱ ، ۲۳۱ . والنسائى : كتاب المساجد ، باب ۱۱ . والدارمى : كتاب المساجد ، باب ۱۱ . والدارمى : كتاب المساجد ، باب ۱۱ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ۱۱۸ . وأحمد : الجزء الثانى ؛ ص ۱۷۹ ، ۳۶۹ ، ۲۲ . والحامس ، ص ، ۳۹ ، ۳۲۱ . والطيالسى : حديث ۸۰۲ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الحدود ، باب ٣٧ . والنسائي : كتاب المساجد ؛ باب ٣٧ ، ٢٤ . وابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٥٠ . وكتاب الحدود ، باب ٣١ . ومالك : كتاب قصر الصلاة فى السفر ، حديث ٩٣ . والدارمي : كتاب الديات ، حديث ٦ . وابن زيد : حديث ٩٣٨ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٤٣٤ .

<sup>(</sup>٤) نفس المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٥ ، حديث ٧٤٨ .

<sup>(</sup>٦) أبو داود : كتاب الصلاة ، باب ٢١٣ . والترمذى : كتاب مواقبت الصلاة ، باب ١٢٣ . وكتاب البيوع ، باب ٢٧ . والبن ماجه : كتاب ١٢٨ . وكتاب المساجد ، باب ٢٢ . وابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٥٠ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ١١٨ . ومالك : كتاب قصر الصلاة في السفر ، حديث ٩٢ . وأخمد : الجزء الثاني ؛ ص ١٧٩ ، ٢١٢ .

ويذكر اسم الله فيه ، ومن أتى المسجد فقد زار ربه ، وأن فى التوراة مكتوبا : من أتى المسجد فقد زارنى وضافنى ، ولن أرضى له قرئ دون الجنة . فالمساجد بيوت طيبة ..

حدثنا يحيى بن أحمر الطائى ، حدثنا محمد بن مسلم الطائى ، حدثنى خال عبد الله بن المؤذن ، عن سعيد بن المسيب ، قال : من جلس فى المسجد ، فإنما يجالس ربه ، وتصديق ذلك فى كتاب الله تعالى : ﴿ الله نورُ السمواتِ والأرضِ ﴾(١) ، ثم قال : ﴿ فى بيوتٍ أَذِنَ الله أن تُرْفَعَ ويذكرَ فيها اسمَهُ ﴾(١) . فقوله ﴿ فى ينبئك عن قول سعيد ، فإذا رفع الصوت في الدعاء ، والذكر ، والقرآن ، والمناظرة للتفقه فى الدين ؛ محمودٌ كله ؛ ولهذا بنى ؛ لأن هذا كله ذكر الله .

وإقامة الحدود والاقتصاص من الجراحات عقوبات ، والمسجد موضع نزول الرحمة . وناشد الضالة طالب دنيا ، وإنما بنى لطلب الآخرة . وكذلك البيع والشراء فهو أرباح الدنيا ، وإنما بُنى لأرباح الآخرة ولمتاجرة الملك الأعلى لا لمتاجرة العباد . والبيع يحضره الشياطين واللغو والكذب ، والمسجد ليس بحقيق لمثل هذا .

وأما إنشاد الشعر ، فإن كان من الشعر الذى فيه قوام الدين ، ويرجع إلى محمود الأمر ؛ فهو خارج من النهى ؛ فقد فعله حسان بن ثابت في مسجد

<sup>(</sup>١) النور : ٣٥ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٣٦ .

رسول الله عَلَيْكُ ، وفى حرم الله تعالى حين دخل مكة ، وفعله عبد الله بن رواحة رضى الله عنه فى مسجد رسول الله عَلَيْكُ ، وفى حرم الله تعالى حين دخل مكة (۱) ، والحرام مسجد كله . وما كان فيه تشبيب ومباح أن يبسط فالمسجد معظم ومنزه عن ذلك ؛ لأنه للذكر بُنى . . ألا ترى إلى قوله تعالى : ﴿ ومساجد في بيوتٍ أَذِنَ اللهُ أَن تُرْفَعَ ويذكرَ فيها اسمُهُ ﴾ . وقال : ﴿ ومساجد يذكر فيها اسمُ اللهِ كَثيراً ﴾ (۱) .

# [ ٩١ ] دخول الرجل الحمام العام بدون مئزر

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يدخلَ الحمامَ إلا بمئزرٍ »<sup>(٣)</sup> .

فمن أجل العورة ؛ لأن النظر إلى عورة المسلم حرام ، وقد ستر الله ذلك على آدم وحواء عليهما السلام ، وقال الله تعالى : ﴿ ليبدى لهما ما وورى عنهما من سوءاتهما ﴾(٤) . فهو سوأة قد وريت عنهما ، فأمر ولده

<sup>(</sup>۱) مسلم: كتاب فضائل الصحابة ؛ حديث ١٥١ . وأبو داود : كتاب الحدود ؛ باب ٨٠ . والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ،٧ قابل أما قبلها بما بعدها . وأحمد : الخامس ؛ ص ٢٢٢ . والسادس ؛ ص ٧٢ . والنسائى : كتاب مناسك الحج ؛ باب ١١٥ ، ١١٥ . وابن هشام : الثانى ؛ ص ٣٧١ . والنبوان : ٣٥٥ ص ٣٧١ . والديوان : ٣٥٥ ( طبعة البرقوق ) ، ٩٥٥ ( طبعة دكتور حنفى ) . وجمهرة أشعار العرب للقرشى . والشعر والشعراء لابن قتيبة ، والإسلام والشعر : ص ٤٦ – ٧١ . وتخريج الإحياء : الجزء الثانى ؛ ص ٢٧١ – ٢٧٢ .

 <sup>(</sup>٣) الترمذى: كتاب الأدب، باب ٤٣. والنسائى: كتاب الغسل ، باب ٢. وابن ماجد:
 كتاب الأدب ، باب ٣٨. وأحمد: الجزء الأول ؛ ص ٢٠. والجزء الثانى ؛ ص ٣٢١ ، ٣٣٩.
 (٤) الأعراف: ٢٠.

بالستر'، فإذا دخل بغير مئزر فقد أثِمَ ، إلا أن يكون خاليا ليس معه أحد ، فليس بآثم ، وقد ترك الأدب .. حدثنا محمود بن عبد الله بن بزيغ البصرى ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، قلت : يا رسول الله عَيْنِيَّةُ ، عوراتنا ما نأتى منها وما بذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا عن زُوْجِكَ أو ما ملكت يمينُكَ » . قلت : أرأيت إن كان أحدنا خاليا ؟ قال : « فالله أحق أن تستحى منه »(١) .

# [ ٩٣ ] دخول المرأة الحمام العام

وأما قوله : « وَنَهَى أَن تدخلَهُ المرأةُ »<sup>(٢)</sup> .

فمن ذلك أيضا حظر عليها أصلا تأديبا .. وجاء عن عمر رضى الله عنه : أنه كتب إلى أمراء الأجناد بالنهى عن ذلك إلا من سقم (٣) . فإذا كانت سقيمة ، ودخلت مستترة ، فلا بأس به .

والرجل قد أبيح له دخوله بمئزر ، والمرأة من قرنها إلى قدمها عورة ، فاحتيط لهن أن لا يدخلن إلا من سقم ..

<sup>(</sup>١) الترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ٢٢ ، ٣٩ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ٢٨ . وأبو داود : كتاب النكاح ، باب ٢٨ .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه : كتاب الأدب ، باب ۳۸ . وأبو داود : كتاب الحمّام ، باب ۳ . والترمدى : كتاب الأدب ، باب ۲۳ . والدارمى : كتاب الاستئذان ، باب ۲۳ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ۳۳۹ . والسادس ص ۱۳۲ ، ۱۲۹ ، ۱۷۳ ، ۱۷۳ .

 <sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي شيبة ، عن عائشة : أن النبي عَلَيْكَ نبى الرجال والنساء عن الحمامات إلا مريضة أو نفساء . جمع الجوامع : الثانى ، مسند عائشة ؛ ص ٧٢٤ .

حدثنا بذلك يحيى بن أحمر الطائى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن أبى بكر بن أبى مريم الغسانى ، عن حكيم بن عمير : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه كتب : أن الحمام حرام على كل مؤمن إلا بمئزر ، وعلى النساء إلا من ، سقم . وإسماعيل ، عن الأحوص بن حكيم ، عن عمير ، عن أبيه ، عن عمر بمثله .

#### [ ٩٣ ] النظر إلى العسورة

وأما قوله: « وَنَهَى أَن ينظرَ الرجلُ إلى عورةِ الرجلِ ، والمرأةُ إلى عورةِ المرأةِ » (١) .

فتلك سوأة ، وقد سترها الله ، وسماها سوأة ، وخلق آدم عليه السلام وسترها عنه وعن زوجته . وإنما ظهر لهما ذلك بالمعصية ، فاستحييا مما رأيا . فذلك موضع حياء . وقال : ﴿ يَا بَنِي آدَمَ ، قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي فذلك موضع حياء . فإذا نظرت إليها فقد نظرت إلى شيء قد واراه الله باللباس الذي أنزل من أجله ، وهتكت ستر الله ؛ ولذلك قال سليمان : لأن أموت ، شم أنشر ، أحب إلى من أن أرى عورة مسلم ، أو يرى عورتى . وفي هذا كلام كثير قد شرحناه في كتاب « العلل » .

<sup>(</sup>۱) مسلم : كتاب الحيض ، حديث ۷ ، ۷٪ . والترمذى : كتاب الأدب ، باب ٣٨ . وابن ماجه : كتاب الطهارة ، باب ١٣٧ . وأحمد : الجزء الثالث ، ص ٦٣ .

 <sup>(</sup>٢) الأعراف : ٢٦ .

# [ ٩٤ ] الخلوة بالأجنبية

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يَخْلُوَ الرجلُ بامرأةٍ غير محرمٍ »(١) .

فهذا فعل داع إلى فتنة عظيمة ، وروى فى الخبر : أن الرسول عَيْسِلِمُ قَال : « ما خلا رجلٌ بامرأةٍ غير ذاتِ رحمٍ محرم إلا كَانَ الشَّيطانُ ثالثهما »(٢) .

قال أبو عبد الله رحمه الله : العصمة عصمتان : عصمة من الله عز وجل على القلب ، وعصمة من الله على طريق الأسباب . فإذا خلا بامرأة غير محرم فقد ذهبت الأسباب ، وانقطعت العصمة ، فإن أدركته عصمة الله على الانفراد برحمة منه وفضل وإلا فقد هلك .. ألا ترى أن يوسف عليه السلام لم ينصرف حتى رأى البرهان ، وهو جبريل على صورة يعقوب صلى الله عليهما ، فحينئذ ولى هاربا ، وهذه عصمة على سبب خاص كرامة من الله ، ليس كالأبيباب العامة .

والأسباب العامة هو أن يهم بأمر ، فيحدث حدث من الأمر ، فيقطع عليك هذا ، ويحول بينك وبينه ، من خوف ، أو حياء ، أو نقص تدبير ، أو

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب النكاح ؛ باب ۱۱۱ ، ۱۱۲ . ومسلم : كتاب الحج ، حديث ٤٢٤ . والترمذى : كتاب الحج ، حديث ٤٢٤ . والترمذى : كتاب الرضاع ، باب ١٦ . وكتاب الفتن ، باب ٧ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٢٢٢ . والثالث ؛ ص ٣٣٩ . ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) الترمذى: كتاب الرضاع، باب ١٦. وكتاب الفتن، باب ٧. وأهمد: الأول؛ ص ١٨، ٢٦. والثالث؛ ص ٣٣٩، ٤٤٦. والطبراني في الكبير.. جمع الجوامع: الأول؛ ص ٩٢٦.

. يجيء إنسان ، فيحول بينك وبينه أحداث الدنيا . فهذه عصمة وسبب .

حدثنا محمد بن الضحاك ، حدثنا ابن إدريس ، قال : سمعت ليثا يذكر عن مجاهد ، قال : لو لم يصب المسلم من أخيه المسلم شيئا إلا أن حياءه يمنعه من المعاصى .

فهذه عصمة الأسباب.

حدثنا عبد الوهاب بن فليح المكى ، حدثنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعرة : أن رجلا وجد امرأة على غدير فراودها عن نفسها ، فلما جلس منها ذهب يحرك ذكره ، فإذا هو مثل الهدبة ، لم يقدر على شيء منها ؛ فندم ، فأتى رسول الله عَيْلِيَّةٍ فذكر ذلك له ، فأمره النبي عَيْلِيَّةٍ أن يركع أربع ركعات ، فنزلت : ﴿ أَقَم الصلاةَ طرفى النهارِ ﴾(١) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب مواقيت الصلاة ، باب الصلاة كفارة ؛ عن ابن مسعود ، بلفظ : أن رجلاً أصاب من امرأة قبلة ، فأتى النبى عَلَيْتُ فأخبره ؛ فأنزل الله : ﴿ وأقم الصلاة طرفى النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ﴾ ؛ فقال الرجل : يا رسول الله ، ألى هذا ؟ قال : « لجميع أمتى كلهم » . وأخرجه أيضاً : مسلم : كتاب التوبة ؛ حديث ٣٩ . والترمدى : كتاب التفسير ، تفسير سورة ١١ (٦) . وابن ماجه : كتاب الإقامة ، باب ١٩٣ . وكتاب الزهد ؛ باب ٣٠ .

## و ٩٥] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمــر

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُجْلَسَ عَلَى مائدةٍ يُشْرَبُ عليها الخمرُ »(١)

فإن اللعنة غير مأمونة أن تحل تلك المائدة ، فأما البركة فقد ارتفعت ؛ لأن كل رزق فمادته من البركة ، فإذا انقطع المدد صارت رُزءً (٢) في الدنيا ، وو بالاً في الآخرة .

# ر ٩٦ الأكل بالشمال

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يَأْكُلُ الرجلُ بشمالِهِ »<sup>(٣)</sup> .

فإن الشمال للشيطان ، واليمين للملك ، وكاتب الحسنات عن اليمين ، وكاتب الحسنات عن اليمين ، وكاتب السيئات عن الشمال ، وغدا صفوف أهل الجنة عن اليمين ، وصفوف أهل النار عن الشمال ، والجنة عن اليمين ، والنار عن الشمال ؛ فمختار الله عز وجل من الأشياء والبقاع اليمين .

<sup>(</sup>١) التومذي : كتاب الأدب ، باب ٤٣ . والدارمي : كتاب الأشربة ، باب ٤ . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٢٠ . والثالث ، ص ٣٣٩ .

<sup>· (</sup>٢) الرُّزْءُ: المصيبة . والجمع : أرزاء .

<sup>(</sup>٣) مسلم: كتاب اللباس، حديث ٧، ٧١. وكتاب الأشربة، حديث ٢٠١٠. وأو داود : كتاب اللباس، باب ٤١. ومالك : حديث ٥ من صفة النبى . وأحمد : الجزء الثانى ؟ ص ٨٠. والثالث، ص ٢٠٢، ٢٥٤، ٢٩٤، ٢٩٧، ٣٢٢، ٣٣٤، ٣٣٤، ٣٥٧، ٣٦٢ ، ٣٨٧ ، ٣٦٤ ، ٣٥٧ .

فما كان من أكل ، أو شرب ، أو لبس ، أو تناول مرفق ، فباليمين . وما كان من مرفوض وإزالة أذى فبالشمال ، مثل : الاستنجاء ، والامتخاط ، وما أشبهه ..

حدثنا الفضل بن محمد ، حدثنا محمد بن عبد الله الرملي ، حدثنا مؤمل ابن إسماعيل ، عن مبارك بن فضالة ، حدثنى عبيد الله بن مسلم بن يسار ، سمع أباه يقول : إنى لأكره أن أمس فرجى بيمينى ، وأنا أرجو أن آخذ به كتابى .

#### [ ۹۷ ] النفخ في الطعمام والشمراب

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ النفخِ في الطعامِ والشرابِ »(١) .

فهذا إذا كان مع غيره ، فهو مُؤْذٍ له ، ولعله أن يعاف صاحبه ذلك ، فيكون قد أفسد عليه . وأما إذا كان وحده فلا نعلم به بأسا ؛ لأنه ليس فيه أذى ولا إفساد على أحد .

حدثنا محمد بن على الشقيقي ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو عصمة ، عن الحجاج ، عن عبد الملك ، عن إبراهيم ، قال : إنما كره النفخ في الطعام .

حدثنا محمد ، حدثنا أبى ، حدثنا محمد بن زيد ، حدثنى صاحب لى ، عن إسحاق بن سويد ، قال : لا أدرى ،

<sup>(</sup>۱) الترمذى : كتاب الأشربة ، باب ۱٥ . والدارهى : كتاب الأشربة ، باب ٢٧ . ومالك : حديث ١٢ من صفة النبى . وأحمد : الجزء الأول ، ص ٣٠٩ ، ٣٥٧ . والثالث ، ص ٢٦ ، ٣٢ ، ٣٧ . وانظر : مجمع الزوائد : الجزء الثانى ؛ ص ٨٣ .

إلا أن الأخنف قال: إن فى الإنسان ريحان ، فإذا أراد أن يبرد الشيء قال: تُفه ، وإذا أراد أن يسخن قال: آه .

حدثنا عبدان بن عثمان ، حدثنا عبد الله بن المبارك ، حدثنا بكار بن عبد الله ، قال : سمعت وهب بن منبه قال : الروح فى الرأس ، والنفس فى البطن ، فإذا التقيا جاء النوم . والروح يأمر بالخير ، والنفس تأمر بالشر ، والريح الحارة من النفس ، والباردة من الروح ، وهى باردة .

قال أبو عبد الله رحمه الله: وزاد فيه غيره عن وهب قال: ثم نفخ وهب على يده فقال: « أف » ثم قال: هذه من الروح، وهي باردة. ثم قال: « آه » قال: هذه من النفس، وهي حارة.

# [ ٩٨ ] النفخ في الصلاة

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُنفَخَ في الصلاةِ »(١) .

فإن النفخ فى الصلاة مجراه مجرى الكلام ؛ ولذلك قال علماؤنا : إذا كان نفخ يسمع فهو كلام ، ويقطع الصلاة ؛ لأن النفخ إنما هو « أف » أو « تف » ، وهى كلمة . وقد ذكر الله تعالى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ أَفَ لَكُم ﴾ (7) ، وقال : ﴿ وَلَا تَقُلُ هُما أَفْ ﴾ (7) . فهذه كلمة بالغة . وروى

<sup>(</sup>١) التومذى : كتاب الصلاة ، باب ١٦٣ . والطبراني في الكبير والأوسط ، مجمع الزوائد : الجزء الثاني ؛ ص ٨٣ .

<sup>(</sup>٢) الأنبياء : ٦٧ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٣.

عن رسول الله عَلِيْ أنه قال : « لو علم الله شيئاً أردى فى العقوق مِن أَفَّ لَذَكَرَهُ » (١) . حدثنا عمر بن أبى عمر ، حدثنا محمد بن حجر ، عن أبى جعفر ، عن زيد بن على ، عن أبيه ، عن جده ، عن على رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عنه الله مِن العقوق شيئاً أردى من أَفِّ لَذَكَرَه ؛ فليعمل البار ما شاء أن يعمل فلن يدخل النار ، وليعمل العاق ما شاء أن يعمل ، فلن يدخل الجنة » (١) .

حدثنا عمر بن أبى عمر ، حدثنا هارون الراسبى ، عن جعفر بن حيان عن أبى رجاء ، قال : « الأف، النكلام القذع الردىء الجفى .

قال أبو عمرو بن العلاء رحمه الله : « الأف » وسنخ فى الأظفار ، والتف قلامتها .

# [ 99 ] الصلاة إلى مقبرة أو حمام

وأما قوله : « وَنَهَى عَن الصلاةِ إلى موضعٍ حش ، أو حمامٍ ، أَوْ مقبرةِ »(٣) .

فهذا تأديب ، ولا نعلم أنه يفسد صلاته ما أمامه . وإذا كان بينه وبين

<sup>(</sup>١) تخريجه الآتى مباشرة .

<sup>(</sup>٢) الدارمي ، عن الحسين بن على . تنزيه الشريعة المرفوعة : الجزء الثاني ؛ ص ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) ابن ماجه: كتاب المساجد، باب ٤. وأبو داود: كتاب الصلاة، باب ٢٤. والتومذى: كتاب الصلاة، باب ٢٤. والتومذى: كتاب الصلاة، باب ١٤١. وأحمد: الجزء الثالث، ص ٨٣، ٩٦. والدارمى: كتاب الصلاة، باب ١١١.

هذه الأشياء سترة فلا بأس, به . وإذا لم تكن سترة ففيه وحشة ؛ لأن الحش متغوطة الناس ؛ وإنما سمى حشا ؛ لأنه موضع النخيل ، وكانوا يتغوطون هناك للسترة ، والحمام أقذار الناس وغسالتهم ، والمقبرة دفن الموتى ، وفيها البلى ، وتبدد العظام ، والأوصال . فلا يستحبُ أن يستقبل الله تعالى بمثل هذه الأشياء .

## [ ۱۰۰ ] أربع كسنى

وأما قوله : « وَنَهَى عَن أَربِعِ كَنى : عَن أَبِى مَالكِ ، وأَبِى الحُكمِ ، وأَبِى الحُكمِ ، وأَبِى عيسى »(١) .

فإن هذه الألفاظ غير عذبة ، فيها بعض الوحشة ؛ لأن الكنى إكرام المؤمن وإجلاله . والإسم متبذل ، فإذا أريد إجلاله كنى عن الاسم المتبذل ..

والأسماء في الأصل على الحقائق هي سمات الأشياء ، ثم أحدث الناس أشياء صيروها علائم فيما بينهم تفاؤلاً وتطيراً ، فأول اسم بدا في الخلق آدم عليه السلام ؛ لأنه مشتق من أديم الأرض ، وكأنه مشتق من الإدام ، لأنه جمع بين ترابه ومائه وعجن ، وكأنه مشتق من الأدمة وهي الوسيلة ، وهذا

<sup>(</sup>۱) سنن أبى داود: كتاب الأدب؛ باب ۲۲، ۲۶، ۲۲، ۲۸. وأحمد: الثانى؛ ص ۱۰. والنسائى: كتاب آداب القضاة، باب ۷. والطيالسى: حديث ۱۷۳۰، ۱۷۳۱، ۱۷۳۱، ۲۶۱۹ ، ۲۶۱۹ وابن عدى: الجزء الأول، القسم الأول، ص ۲۶. والدارمى: كتاب الاستئذان، باب ۲. والبغوى في شرح السنة: ۳۳۰/۱۲، وأبو عمر التوقانى في كتاب معاشرة الأهلين، الإحياء الثانى؛ ص ۵۰. والطبرانى في الكبير والأوسط، مجمع الزوائد: الثامن؛ ص ۵۰. دون ذكر « أبى مالك » .

والأوسط واحد ؛ لأن الذى يقرب والذى يجمع يقرب أيضا ، فإنما سمى آدم فيصير هذا له سمة ، ثم كنى عن اسمه ، فقال : أبا البشر ، فأكرم بذكر الأبوة ، فكل من كنى من بعده من ولده عن اسم من الأسماء ذكره بالأبوة ، ثم ألحق أبوته باسم من الأسماء تفاؤلاً بشيء أو تطيراً من شيء ، ففزع إلى التفاؤل ، لا أنه تطير . . فهذا شأن الكنى .

فأما النهى عن أبى مالك ، فيرى أنه استوحش من هذه اللفظة ، لأنه لا · مالك إلا الله ، ومنه بدأ الملك للمالكين ، فحسن أن يسمى مالك لأنه قد ملكهم . وأول المالكين الله تعالى . فإذا قلت « يا مالك » ففيه وحشة .

وكذلك أبو الحكم ؛ لأنه أول الجاكمين ، فإذا قلت « يا أبا الحكم » ففيه وحشة :

وأما أبو عيسى ، فإذا قلت « يا أبا عيسى » فتلك الوَّحشة موجودة ؛ لأن الله تعالى يقول : ﴿ رَسُولُ اللهِ وَكَلِمَتُهُ ۚ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ ﴾ (١) ؛ فنفى عنه أبوة الآباء .

وأما قوله « أبى القاسم » فهو كا قال عَيْنَا : « أنا أبو القاسم ؛ الله يعطى ، وأنا أقسم ، فكانَ سيدَ الخزانِ » (٢) . ومازال جواداً حتى منعه الله من الإعطاء ، فقال : ﴿ وَلا تَبْسُطْهَا كُلَّ البَسْطِ ﴾ (٣) . وكان يقول :

<sup>(</sup>١) النساء: ١٧١.

<sup>(</sup>٢) الحاكم في المستدرك : الجزء الثاني ؛ ص ٢٠٤ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٢٩.

« يَأْبَى اللهُ لِي البُحْلَ »(١) . وما سئل رسول الله عَلَيْتُهُ قط فقال : لا(٢) . فثبتت أبوته إلى القسمة . فهذه كنيته ، ومكرمة عظيمة .

ومن قال: إنما كانت هذه الكنية له متقدمة قبل نبوته من أجل ابنه القاسم » .. فهو كذلك ، ولكن هكذا قدر الله تعالى أن يكنى بذلك ، حتى يكون قاسما من قسامه ، فيكنى عن اسمه بالأبوة بالقسمة ، حتى كنى عن ذلك فعل الله ورسوله .

ثم أدب الله المؤمنين فقال: ﴿ لَا تَجعلُوا دُعَاءَ الرسولِ بينكم كدعاءِ بَعْضِكُم بَعْضاً ﴾ (٣) . وإنما يدعو بعضهم بعضا بالاسم والكنية ، فأين إجلال رسول الله عَيْنِكُم بَعْضاً ﴾ (١ ) فأدبهم حتى قالوا: يا رسول الله ، يا نبى الله . فأما الجفاة الأعراب فكانوا يجيئون ويقولون: يا محمد . فأدب الله المؤمنين بذلك . وقال رسول الله عَيْنِكِهُ: « سمّوا باسمى ولا تكنوا بكنيتى » (٤) . فتأول من بعده هذه الكلمة على ضروب شتى ؛ فمنهم من قال: قد اطلق الاسم للعامة ، وحظر الكنية على مذهب ما جاء به الخبر من القسمة « الله يعطى ، وأنا أقسمُ » (٥) . ومنهم من قال: قد اطلق الاسم

<sup>. (</sup>١) أحمد : الجزء الثالث ؛ ص ٤ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب الفضائل ؛ حديث ٥٦ ، ٥٧ . وأحمد : السادس ؛ ص ١٣٠ .

<sup>(</sup>٣) النور: ٦٣.

 <sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب الخمس، باب ٧. وكتاب البيوع، باب ٤٩، وكتاب المناقب، باب
 ٢٠ وكتاب الأدب؛ باب ١٠٩، ١،٩، ومسلم: كتاب الأدب؛ حديث ١،٣ - ٥، ٨. وابن ماجه: كتاب الأدب، ٣٦٩.

<sup>(</sup>٥) سبق تخريجه قريباً .

وحظر الكنية على من له هذا الاسم ، فليس له أن يجمع بين كنيته واسمه فيتشبه به ؛ لأنه سمى محمد وأحمد على الاسم الأصلى وكذلك الكنية . ومنهم من قال : هذا في حياته ، فلما قبض رسول الله عليه النهى .

## [ ۱۰۱] أربعة أسماء

وأما قوله : « وَتَهَى عَن أَرْبِعة مِّن الأَسْمَاءِ : يسارٍ ، وَتَافِع ، وَبركَةٍ ، وَرَافِع » (١) .

فاليسر واليسار من الله تعالى ، والنافع هو الله ، والبركة عنده ينزلها حيث شاء ، والرافع هو الله يرفع ويخفض ، بيده ميزان القسط . فهذه أسماؤهم ؛ فكره .. ألا ترى أنه لا يكره أن يسمى عليما أو حكيما أو مالكا ؛ فاليسر والنفع والبركة والرفع أصله من الربوبية .

وهذا تأديب وليس بحظر ..

<sup>(</sup>۱) أبو داود ، وابن ماجه ؛ كلاهما عن سمرة . وقال السيوطى : حديث حسن . الجامع الصغير : الثانى ؛ ص ۷۰۷ ، برقم ۹٥٤٤ .

#### [ ١٠٢] قتل النملة والهدهــد والصرد والنحــٰل

وأما قوله: « وَنَهَىٰ عَن قَتْلِ النَّمْلَةِ ، وَالهُدْهُدِ ، وَالصُّرَدِ ، وَالسُّرَدِ ،

فإن الدواب خلقت من الأرض من الموضع الذي رفعت منه تربة آدم عليه السلام ، فجعلت سخرة له . فأما ما كان من التربة مما يلي أسفل آدم عليه السلام فهو السباع وما لا يؤكل ، وما كان مما يلي أعلاه فذلك مما يؤكل ، والحمامة من موضع القلب ، فلذلك يؤنس بها وتأنس بالآدميين ، وهو قوله تعالى : ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا حَلَقْتَا لَهُم مّمّا عَمِلَتْ أَيْدينَا أَنْعَاما فَهُمْ لَهَا مَالِكُونَ ﴾ (٣) . فعمل الله كان في تربة آدم عليه السلام ، ثم خلق مما عملت الأيدي هذه الدواب ، أي من ذلك الموضع . ثم كل دابة راجعة إلى تربتها ، وإلى جوهرها من الأرض .

وقسم الله الخير والشر بين خلقه ، فوضع الخير فى بعض ، والشر فى بعض . ألا ترى أن الضفدع كيف نصرت إبراهيم عليه السلام بالماء الذى نقل بفمه ليطفىء ؟! ألا ترى أن الوزغ كيف نفخ النار على إبراهيم عليه السلام عداوة له ، وولاية لإبليس ؛ لأنه من جنس الحية ؟ وألا ترى أن

<sup>(</sup>١) الصُّرَدُ : طائر أكبر من العصفور ، ضخم الرأس والمنقار ، يصيد صغار الحشرات ، وربما صاد العصفور ، وكانوا يتشاءمون به .

 <sup>(</sup>۲) أبو داود: كتاب الأدب، باب ١٦٤. وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ١٠.
 والدارمي: كتاب الأضاحي، باب ٢٦. وأحمد: الجزء الأول؛ ص ٣٣٢، ٣٤٧.

<sup>(</sup>۳) یس: ۷۱ .

الغراب كيف ترك أمر الرسول عليه السلام ، وأقبل على جيفة حمامة ، وجفا حيث خرج من السفينة يوم استوت سفينة نوح عليه السلام على الجودى ؟ وألا ترى أن الحمامة كيف أسرعت الرجعة وفى منقارها ورق الزيتون ، وعلى رجليها أثر الطين ، فهذه جواهر الأرض ، فالنملة كيسة .. ألا ترى أنها تجمع فى صيفها لشتائها حرزا وأخذا بالحزم ، فلم يكن هذا لها من بين الدواب إلا ولها هناك فضل معرفة وبصر ؟ ألا ترى كيف قالت عندما أقبل سليمان عليه السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا أَيُّهَا السلام فى موكبه حتى تبسم نبى الله ضاحكا من قولها ، فقالت : ﴿ يَا اللَّهُ لَا يَحْطِمُنَّكُم سُلَيمانُ وَجُنودُهُ وَهُمْ لَا يَحْطِمُنَّكُم مَا سَعَ هذه الكلمة إلى إيزاع الشكر لا يُعالم ذلك ، الله فرع عندما سمع هذه الكلمة إلى إيزاع الشكر لا يُعالم ذلك .

وأما الهدهد ، فحدثنا سليمان بن حميد أبو الربيع الأيادى ، حدثنا عون بن عمارة ، عن الحسن الجعدى ، عن الزبير بن حريث ، عن عكرمة ، قال : إنما صرف الله شر سليمان عليه السلام عن الهدهد لأنه كان بارا بأبويه . وسمعته يقول : إن ملكا خرج إلى الصيد في يوم صحو ، فقابله حراث يرجع مع آلته إلى بيته ، فقال للملك : ارجع فهذا يوم مطير ، فلم يقبل الأمير ما قال ومضى ، وكان ساعة جاء المطر ؛ فقال الأمير : هو رجل منجم ، على به . فقال : لست بمنجم ، ولكن أعلم علم النمل أنه يدخل طعامه يوما يعلم أنه

<sup>(</sup>١) النمل: ١٨.

 <sup>(</sup>۲) نقال : ﴿ رَبِ أُوزِعْنَى أَنْ أَشْكُر نَعْمَتُكُ التِي أَنْعَمَتَ عَلَى وَعَلَى وَالدَّى وَأَنْ أَعْمَلُ صَالحًا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين ﴾ . ومعنى ﴿ أُوزِعْنَى ﴾ : ألهمنى .

يكون مطرا في بيته ، ويخرجه يوما يعلم أنه لا يكون مطرا ؛ فهم منجم لا أنا .

وأما الصرد ، فحدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا ابن مهدى ، عن قرة بن خالد ، عن موسى بن أبى غليط ، عن أبى هريرة رضى الله عنه ، قال ؟ الصرد أول طير صام . وروى فى الخبر : أنه كان دليل إبراهيم عليه السلام حيث سار من الشام لبناء الكعبة .

وأما النحلة ، فمذكورة فى التنزيل بالطاعة لله تعالى ، فقال : ﴿ وَأُوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحُلِ أَنِ اتَّخِذِى مِنَ الجِبَالِ بُيُوتاً وَمِنَ الشَّجَرِ وَمُمَّا يَعْرِشُونَ ﴾ ، إلى قوله : ﴿ ذُلُلاً ﴾ (١) . فالثمرات منها ما هو حلو ، ومنها مر ، ومنها بشع ، ومنه حامض ، ومنه حار ، ومنه رخو لين ؛ فذلت لله فأكلت من الكل وتركت شهوتها ، فجعل الله ما فى بطنها عسلا حلوا كله ، وصير فيه شفاء للناس ؛ لأنها لم تأكل بنهمة ولا شهوة ، وإنما أكلته طاعة وذلة لربها ؛ فصارت بذلك سالكة لسبل ربها بترك النهمة والهوى ؛ يعلم العباد أن السالك لسبيله من ترك النهمة فى الأمور .

فهذه زنابير احتملت من ربها كل هذا الثناء، ونالت هذه المرتبة؛ فكيف بالآدمى المكرم المفضل على البرية، وقد قال الله تعالى: ﴿ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلاً ﴾(٢).

<sup>(</sup>١) النحل: ٦٨ – ٦٩ . ومعنى ﴿ أُوحَى ﴾ هنا : ألهم .

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٧٠.

#### [ ۱۰۳] التحريث بين البهائيم

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يحرشَ بَيْنَ البهائمِ ، أَوْ يُمَثَّلَ بها ، وقال : مَن فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ مَلْعُونٌ »(١) .

فإن الله وضع العدل بين خلقه ، ثم لم يرض من الظلم بقليل ، ولا كثير ، ولا مثقال ذرة ، ولا حبة خردل ، وليس بتارك أحدا من خلقه يوم القيامة حتى يقضى له ، حتى أن الشاة الجماء ليقاد لها من القرناء . فإذا حرّش ، فقد دعاهم إلى الظلم ، واستعملهم بذلك ؛ فالوبال راجع إليه يوم القيامة إذا كان هو سبب ذلك .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الجهاد، باب ٥١. والترمذى: كتاب الجهاد، باب ٣٠، حديث المرحد مرفوعاً ومرسلاً، وحكى أن المرسل أصح. وابن ماجه: كتاب الذبائح؛ باب ١٠. والبخارى: كتاب الذبائح؛ باب ٢٥. والنسائى: كتاب الضحايا، باب ٤١. والدارمى: كتاب الأضاحى؛ باب ٢٠.

والتحريش بين البهائم : هو إغراء بعضها ببعض لتتطاحن وتتصارع إلى حد الموت أو مقاربته . والتمثيل مها : هو التنكيل بها وتشويه خلقتها .

#### ر ١٠٤] التخنيث ومخالطة المخنث

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ التخنيثِ ، وَعَنِ حديثِ الخنثِ ، ومحادثةِ الخنثِ ، وَعَنِ إجابةٍ دعوةِ الخنثِ ، وَعَنِ إجابةٍ دعوةِ الخنثِ ، وَقَالَ : لَعَنَ اللهُ المخنثِ » (١) .

فالمخنث خلق هائل شأنه ، فظيع أمره ؛ فظاهره رجل ، وباطنه امرأة (٢) . فالذى فى باطنه حول أحوال الظاهر حتى مده إلى أحوال النساء قولا ومشيا وعملا ولباسا وزيا وهيئة ، فقد حلت به اللعنة ؛ لأنه مسخ . فنفسه نفوس النساء ، وخلقته خلقة الرجال ؛ فلذلك لا تكاد تجد منهم تائباً لأن نفسه الممسوخة قد غيرت قلبه وطبعه إلى أخلاق النساء وطلبهن للرجال .

وهذا آية عظيمة من آيات الله عز وجل يعتبر بها المسلمون، ويستعيذون بالله من شرها، فكأنه جعل هذا موعظة للخلق ليشكروه على لباس العافية.

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب اللباس ، باب ۲۲ ، وكتاب الحدود ، باب ۳۳ . والترمذى: كتاب الأدب ، باب ۳۴ . والداومى: كتاب الاستئذان ، باب ۲۱ . وأهمد : الجزء الأول ؛ ص ۲۲۰ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ ، ۳۰۵ . والثانى ؛ ص ۲۰ ، ۲۸ ، ۲۸۷ ، ۲۸۹ . والطبرانى فى الأوسط - كا فى مجمع الزوائد : الجزء السادس ؛ ص ۲۷۳ . والبزار وغيره - كا فى المصدر السابق : الجزء الثامن ؛ ص ۲۰۳ ، کا فى المصدر السابق : الجزء الثامن ؛ ص ۲۰۳ ، کا فى المحدر فى تاريخه ، والطبرانى فى الكبير ، وجمع الجوامع : الجزء الأول ؛ ص ۳۶۳ .

 <sup>(</sup>۲) الحنث: هو اللين والتكسر . والحنثى : شخص اشتُبة في أمره ، ولم يُدْرَ أذكر هو أم أنثي ،
 إما لأن له ذكراً وفرجاً معاً ، أو لأنه ليس له شيء منهما أصلاً .

وقد كان على عهد رسول الله عَلَيْتُهُ مخنث، فنفاه إلى البقيع<sup>(۱)</sup>. فلما كان زمن عمر رضى الله عنه ، استأذنه فى الدخول إلى المدينة ليسأل الناس ، فأذن له فى الجمعة مرة .

حدثنا حميد بن الربيع اللخمى ، حدثنا بكر بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عبد الكريم ، عن مجاهد ، عن عامر بن سعد ، عن سعد بن مالك : أن رسول الله على الله عنه ، فكان يرخص له أن يدخل يوم الجمعة المدينة في في الله عنه ، فكان يرخص له أن يدخل يوم الجمعة المدينة في في عليه .

حدثنا عمر بن أبي عمر العبدى ، حدثنا الحسن بن أبي صالح البجلي ، عن عبد الرزاق ، عن يحيى بن العلاء ، حدثنا بشر بن نمير ، سمع مكحولا يقول : حدثنا يزيد بن عبد الله الجهنى ، عن صفوان بن أمية ، قال : كنا عند رسول الله عَلَيْ ، فجاء عمرو بن مرة ، فقال : يا رسول الله ، إن الله كتب على الشقوة ، فلا أرانى أرزق إلا من ضرب دفى بكفى ، فأذن لى فى الغناء من غير فاحشة . فقال رسول الله عَلَيْ : « لا آذن لك ، ولا كرامة ، ولا غير فعمة ، كذبت أى عدو الله ، فقد رزقك الله حَلالاً طيباً فاخترت مَا حَرَّمَهُ الله عليك مِن رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لك مِن حلالٍ . وَلَو كُنتُ تقدمتُ الله عليك مِن رِزْقِهِ مَكَانَ مَا أَحَلَّ الله لله . أمَا إلَّكَ إن فعلت بَعْدَ التقدمةِ إليك لفعلت بِكَ ، قُمْ عَنِي وَتُبْ إلى الله . أمَا إلَّكَ إن فعلت بَعْدَ التقدمةِ الله عَرَبْتُكَ مِن أهلِك ، وَأَحْللتُ مِن أَحْللتُ عَن أَمْا إلَّكَ إن فعلت بَعْدَ التقدمةِ شيئاً ضَرَبْتُكَ صَرْباً وَجيعاً ، وجعلتُك مثلةً ، ونَفَيتُكَ مِن أهلِك ، وَأَحْللتُ شيئاً فَرَرْبَتُكَ مَن أهلِك ، وَأَحْللتُ مَنْ أَمْالِك ) وَأَحْللتُ شيئاً فَرَرْبَاتُك مَن أَمْالِك ، وَالْحِيالَة مثلَة ، ونَفَيتُك مِن أهلِك ، وأَحْللتُ شيئاً فَرَوْبًا وَجيعاً ، وجعلتُك مثلةً ، ونَفَيتُك مِن أهلِك ، وأَحْلك ، وأَحْلك ، وأَحْلك مثلةً ، ونَفَيتُك مِن أهلِك ، وأَحْلك ، وأَحْلك مثلةً ، ونَفَيتُك مِن أهلِك ، وأَحْلك ، وأَحْلك مثلةً ، ونَفيتُك مِن أهلِك ، وأَحْلك ،

<sup>(</sup>١) أبو داود ، من حديث أبي هريرة .

<sup>(</sup>٢) الموضع السابق .

سلبك نهبةً لفتيانِ المدينةِ »، فقام عمرو وبه من الشر والحزن ما لا يعلمه إلا الله ، فقال عليه السلام بعد ما تولى : « هؤلاء العصاة مَن مَاتَ منهم بغير توبةٍ حَشَرَهُ الله كَما كَانَ يَوْمَ القيامةِ مخنثاً عرياناً ، لا يستتر مِن النّاسِ بهدبه ، كُلما قَامَ صُرِعَ » ؛ فقام عرفطة بن نهيك التميمى ، فقال : إن أهلى مرزوقون من هذا الصيد ، ولنا فيه قسم وبركة ، وهو مشغلة عن ذكر الله ، وعن الصلاة في الجماعة ، وبنا إليه حاجة ؛ أفتحله أو تحرمه ؟ فقال النبي عَلَيْتَةٍ : « أُحِلّهُ ؛ لأنَّ الله تعالى قَدْ أُحَلَّهُ ، نعم العمل ، والله أولى بالعذر ، وفي الجماعةِ إذا غِبْتَ عَنْهَا في طلبِ الرزقِ حُبُّكَ للجماعةِ ، وحُبُّكَ ذكر وفي الله وأهنالهُ ، فابتغ عَلَى نَفْسِكَ وعيالك حَلالاً ، فإنَّ ذلك جهادٌ في سبيل الله ، واعلمُ أن عُونَ اللهِ مَعَ صالح التجارِ » (١) . سمعته يقول : سأل عرفطة الله عَلَى الله عَرفطة ، فقال رسول الله عَلَى نَفْدك سأله عرفطة ، فقال رسول الله عَلَى الله عَرفطة ، فقال رسول الله عَلَى الله عن فلك سأله عرفطة ، فقال رسول الله عَلَى ما قال .

 <sup>(</sup>١) الطبراني ؛ عن صفؤان بن أمية . وفي سنده بشر بن نمير وهو متروك . ولابي ماجه جزء منه
 في كتاب الحدود ؛ باب المخنثين .

# [ ١٠٥] الاختصار تحزناً على المصائب

وأما قوله : « وَنَهَى عَن الاختصارِ يتحازَنُونَ عَلَى مصائِبهِمْ »(١) .

وروى فى الخبر: أن إبليس نزل من السماء بهذه الصفة مدحورا مطرودا . والاختصار أن يأخذ بيده على خصره من الجانبين .

#### [ ١٠٦] التثاؤب في الصلاة

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ التَّنَاؤَبِ فِي الصَّلَاةِ ، وَقَالَ : لِيُمسَّكُ بَيْدِهِ عَلَى فِيهِ ؛ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضِحَكُ مِنْهُ ﴿ (٢) .

التثاؤب أصله . من قله المبالاة ألقى إلى إبليس .. ألا ترى أنه قال : « يضحك في جوفه » ؛ فالضحك من ذهاب البال .

حدثنا هارون بن حاتم الكوفى ، حدثنا ابن إدريس ، عن ابن عجلان ، عن أبي حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَلَى حازم ، عن سهل بن سعد ، قال : قال رسول الله عَلَيْكُهُ : « إِذَا تَثَاءَبَ أَمُو بالتسبيح من بين أَحَدُكُم فِي صلاتِهِ فليقلُ : سبحانَ الله »(٣) . فإنما أمر بالتسبيح من بين

<sup>(</sup>١) انفرد به الحكيم الترمذي حسبا تشير المصادر التي بين يدي .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الأدب ، باب ۱۲۰ ، ۱۲۸ . وكتاب بدء الخلق ، باب ۱۱، ومسلم : كتاب الزهد ، حديث ٥٦ ، ٧٠ ، ٥٩ . وأبو داود : كتاب الأدب ؛ باب ٨٩ . والترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ٧ . وكتاب الصلاة ؛ باب ١٥٦ . وابن ماجه : كناب الإقامة ؛ باب ٢٤٦ . والمثال ؛ ص ٢٤٢ . والثالث ؛ باب ٢٤٢ . والثالث ؛ ص ٢٤٢ . والثالث ؛ ص ٢١٠ ، ٣٧ ، ٣٩ ، ٩٣ ، ٩٣ . ومجمع الزوائد : الجزء الثاني ، ص ٨٦ . وجمع الجوامع : الأول ؛ ص ٤٨ .

 <sup>(</sup>٣) انفرد به الحكيم التوهدى حسبها تشير المصادر التي بين يدى .

الكلام ، ولم يؤمر بالتهليل ولا بالتكبير ولا بالتحميد ؛ لأن مبتدأ هذه الكلمة وهو السين من قوله : « سبحان الله » فإذا نطقت بها ، وضممت شفتيك انقمع وذهب سلطانه لذكر الله . وإذا هللت أو كبرت أو حمدت ، فمبتدأ كلمته مفتوح ، وهو الألف واللام ، فإذا نطق بها مع الفتح وجد العدو سبيلا إلى الدخول .

## [ ۱۰۷ ] الحلف بالآباء والكعبة والحياة

وأما قوله: « وَنَهَى أَن يقولَ الرجلُ : لا وأبيك ، أَوْ يقولَ : لا والكعبة ، لَا وحياتك وحياة فلان »(١).

فهذا حالف بغير الله ، فمن حلف بالله فإنما يريد بذلك الشئ أن يثبته باسم الله ، وإذا حلف بغير الله فقد ضاده ؛ لأن هذه الأشياء كلها زائلة والله دائم لايزول ، وإنما يؤكد إثبات الأشياء بالدائم الذي لايزول ، فكذا وصفه بين العباد . فإذا أردت أن تؤكده بشئ هو زائل فانٍ ، فكأنك تريد أن تثبت له ديم مت

#### ر ١٠٨ ] قول : لانزال بخير ما بقيت !

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يقولَ الرجلُ لَا نزال بخيرٍ ما بقيت »(١) .

فإنه قد نسب الخير إليه ، والخير والنعمة لولى النعمة ، فبقاؤه لا يجدى نفعا . وقد نسب الخير إلى غير مستحقه فهذا كفران . وإذا اعترف أن الخير كله بيد الله ثم يقول لعبده لاتزال بخير مابقيت ، فهذا حكم منه على الله فما يدريه أن يكون كذلك .

# [ ١٠٩ ] قول : ما شاء الله وشئت !

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يقولَ : ما شاءَ اللهُ وشئتَ »(٢) .

فهذا شرك في المشيئة ، فهي لفظة سيئة ، وقول شنيع ؛ لأن المشيئة لله ، وبمشيئته شاء العبد ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ الله (٣) . فلا يجمع بين المشيئتين ؛ لأن مشيئة العبد إنما تقوم بمشيئة الله تعالى ، فإذا نطقه بالواو ، فقد جمع بينهما وسوى ، ولكن ليقل : ماشاء الله ثم شئت ، كما نطق به الكتاب ، وكما هو في الأصل ؛ فإنه لايقدر أحد أن يشاء شيئا حتى يشاء الله ذلك ، فعند ذلك يشاء العبد .

 <sup>(</sup>۱) انفرد به الحكيم الترمذى حسبا تشير المصادر التي بين يدى .

 <sup>(</sup>۲) ابن ماجه: كتاب الكفارات ؛ باب ۱۳. والبخارى: كتاب الأيمان ؛ باب ۸ ( فى الترجمة ) . وانظر : الدارمى : كتاب الاستئذان ، باب ۲۳ . وأبا داود : كتاب الأدب ، باب ۲۳ . وابن حنبل : الجزء الحامس ؛ ص ۳۸۶ ، ۳۹۶ ، ۳۹۸ .

<sup>(</sup>٣) الإنسان : ٣٠ .

# [ ١١٠] الحلف بغير الله

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ »<sup>(١)</sup> .

فقد وصفنا بدءاً فمن لم يرض بالله فليس من الله ، فإنما يؤكد الحادث من الأفعال والأخبار باسمه ، فمن لم يرض بذلك ، فلنفاقٍ فيه ، والمنافق ليس من الله . وذلك فعل من خلا قلبه من عظمة الله ، ولايجد تعظيم اسمه على قلبه .

فهذا الأصل ، فلما ساءت رعة الخلق ، وأدبر الزمان بهم إلى ظهور الجهل والمنكر ، فإذا عرض عليه اليمين بالله اجترأ ، فإذا عرض عليه اليمين بالطلاق امتنع . فامتناعه لما يعلم أنه يقع في الحرام من تقية الإسلام في صدره ، وإذا اجترأ على اليمين بالله ، فإنما يفعله لجهله بالله وقلة خوفه منه وحيائه .

فإذا اضطر الإنسان لشئ من هذا ، وهو يعلم أن صاحبه بهذه الصفة ، فحلفه بالطلاق والعتاق ونحوه لم أر به بأساً .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب مناقب الأنصار ، باب ۲٦ . وكتاب الأدب ، باب ٧٤ . وكتاب الأيمان ، باب ٤ . وكتاب الأيمان ، باب ٤ . وكتاب التوحيد ، باب ١٣ . وأبو داود : كتاب الأيمان ، باب ٤ . وابن ماجه : كتاب الكفارات ، كتاب النذور ، باب ٩ . والنسائى : كتاب الأيمان ، باب ٤ . وابن ماجه : كتاب الكفارات ، باب ٢ . والدارمى : كتاب النذور ، باب ٦ . ومالك : كتاب النذور ، حديث ١٤ . وابن حنبل : الأول ؛ ص ٤٧ . والثانى ؛ ص ١١ ، ٣٤ ، ٢٧ ، ٢٩ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ٢٨ ، ١٢٥ ، والثالث ؛ ص ٤٧ . والطيالسى : حديث ١٨٩٦ .

## [ ۱۱۱ ] الحلف بسورة من كتاب الله

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُحْلَفَ بسورةٍ مِن كتابِ اللهِ عز وجل ، فَقَالَ : مَن حَلَفَ بشئ مِن كتابِ اللهِ تعالى ، فعليه بكلامِهِ بمينٌ ، فَمَن شَاءَ بر ، وَمَن شَاءَ فَجَرَ » .

فكتاب الله كلام الله ، فالحلف بكلامه كالحلف بفعل من أفعاله ، فإن حلف على التبرى منه فهو يمين سوء .

وروى عن رسول الله عَيْمِاللَّهِ أنه قال : «من حلف بملة سوى الإسلام ، أو قال : إنه برئ من الإسلام سالما ، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما ، وإن كان كاذبا فهو كما قال »(٢) .

فهذا معناه إذا حلف على شئ ماض فقال: إن كنت فعلت كذا فأنا برىء من الإسلام، وقد فعلها، فقد كفر عقد يمين. فإن كان صادقا فقد أساء القول بالتبرى من الإسلام، وكيف لايكون مسيئاً، وإنما أعطى الإسلام من المنة، وهو على أعظم خطر؛ لأنه لايدرى مايكون في العاقبة، فيجترئ أن

<sup>(</sup>۱) البيهقى فى السنن ، عن الحسن مرسلاً ، وعن مجاهد مرسلاً أيضاً ؛ والديلمى عن الحسن عن أبى هويوة ، بلفظ : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية كفارة ، إن شاء بر ، وإن شاء فجر » . ولعبد الرزاق ، عن مجاهد مرسلاً ، بلفظ : « من حلف بسورة من القرآن فعليه بكل آية منها يمين صبر ، فمن شاء بره ، ومن شاء فجره». جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ٧٧٤ .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب الجنائز، باب ٨٤. وكتاب الأدب، باب ٤٤، ٧٣. وكتاب الأدب، باب ٤٤، ٧٣. وكتاب النذور، الأيمان، باب ٧. ومسلم: كتاب الأيمان؛ حديث ١٧٥، ١٧٥. والترمذى: كتاب النذور، باب ١٦، ١١، ٣١. وابن ماجه: كتاب الكفارات، باب ٣. ١١، ١٦، وأجمد: الرابع؛ ص ٣٣، ٣٤. والطيالسي: حديث ١١٩٧.

يلفظ بمثل هذه اللفظة مستخفا بهذا الخطر ، ولايخاف أن يسلبه الله بكفرانه واستخفافه . وأما إذا حلف به على شئ لم يكن ، فهو يريد أن يؤكد ذلك الشئ بهذه اللفظة ، فقد أساء في قوله ، ولكنه إن حنث في ذلك لزمته كفارة يمين .

[ ۱۱۲] سوم الرجل على سوم أخيه ، وخطبته على خطبة أخيه وأما قوله : « وَنَهَى أَن يسومَ الرجلُ عَلَى سَوْمٍ أُخيِهِ (١) ، وَأَن يخطبَ عَلَى خِطْبَةٍ أُخيِهِ » (٢) .

فمن أجل أن في هذا إفساداً ، وهو داعية إلى الشحناء ، فمنع القوم من ذلك .

حدثنا أبي ، عن مطرف ، عن مالك بن أنس : أنه لايسوم على سومه مالم يرد ، فإذا رد فله أن يدخل في سومه ، فكذلك الخطبة إذا رد مرة فله أن يدخل في خطبته . ولقد كان رجل مادام يسوم ويماكس (٣) لايسع أحداً

<sup>(</sup>١) صورته أن يأخذ شيئاً ليشتريه ، فيقول له : رده لأبيعك خيراً منه بثمنه ، أو مثله بأرخص . . أو يقول للمالك : استرده لأشتريه منك بأكثر من ذلك .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب النكاح ، باب ٤٥ . وكتاب البيوع ، باب ٥٨ . وكتاب الشروط ، باب ٨٨ . ومسلم: كتاب البيوع ، حديث ٨ . وكتاب النكاح ؛ حديث ٨ ، وكتاب النكاح ؛ حديث ٢٨ ، ٤٩ - ٢٥ ، ٤٥ - ٥٠ . وأبو داود : كتاب النكاح ، باب ١٧ . والترمذى : كتاب النكاح ، باب ٣٨ . وكتاب البيوع ، باب ٥٧ . والنسائى : كتاب البيوع ؛ باب ١٩ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ١٠ . وكتاب النكاح ، باب ٢١ . ومالك : كتاب النكاح ، باب ٢١ . ومالك : كتاب النكاح ، باب ٢٠ . ومالك : كتاب النكاح ، المجرث ١١ ، ٢١ ، ١٢ ، ١٢ ، وابن حنبل : الجزء الثانى ؛ ص ١٢٢ ، ١٢٤ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٢١ ، ١٤٣ ، ١٤٣ ، ١٨٥ ، ١٤٣ ، ١٨٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٢٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ، ١٤٥ ،

الدخول فيه لكثرة الضرر فى ذلك ، ولا يسد على الرجل بيع شئ يريده لمكان هذا السائم ، ثم لايزال يتردد ويماكس والراغبون فى ذلك بمعزل عنه ينتظرون رفضه ، فهذا ضرر .

## [ ١١٣] مجامعة المرأة في حضور أحد

وأما قوله : «. وَنَهَى أَن يَجَامِعَ الرَجِلُ المرأةَ وعنده أَحدٌ حتَّى الصبي فِي المُهدِ »(١) .

فهذا تأديب ؛ لأنه إذا سمع الوجس (٢) غيره رجلا أو امرأة افتتن به : وأما ذكر الصبى فى المهد ، فهذا تشديد وحسم للباب حتى لا يطمع أحد فى الكبير ، فأما الصغير فلا يعلم به بأسا ، وكذلك صغير لم يعقل ، وقد ذكر الله في تنزيله فقال : ﴿ أو الطفلِ الَّذِينَ لَمْ يَظهرُوا عَلَى عوراتِ النِّساءِ ﴾ (٢) . فإذا كان طفلا بهذه الصيفة أجنبيا جاز له أن ينظر إلى المرأة الأجنبية ، وإن كان رضيعا فى المهد فهذا أحرى أن لايكون به بأس فى حال الجماع ؛ وإنما حظر هذا الفعل من أجل الافتتان .

حدثنا أبى حدثنا أبونعيم ، حدثنا عباد بن العوام ، عن أبى شيبة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنه : أنه كان ينام بين جاريتين . قال : وروى عن الحسن : أنه كره ذلك لاستماع الوجس .

<sup>(</sup>١) البزار ، والطبراني ؛ من حديث أبي هريرة ، بمعناه .

<sup>(</sup>٢) الوَجْسُ : الصوت الحقي .

<sup>(</sup>٣) النور : ٣١ .

#### [ ١١٤] حد الشفرة والشاة تنظر

وأما قوله : « وَنَهَى أَن تُحَدُّ الشَّفرةُ والشَّاةُ تَنظُرُ »(١) .

فهذا لأنها تفزع ، ويهولها ذلك ؛ لأنها تعلم . فهذا لقلة الرحمة ، ومن لا يَرحم لا يُرحم .

وروى عن رسول الله عَلِيلِيِّهِ أنه قال : « إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإحسانَ عَلَى كُلِ شَيِّ ، فإذَا قَتَلْتُم فَأَحْسِنُوا القتلة »(٢) .

حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، عن سالم ، عن أبيه ، قال : « أُمَر رسولُ اللهِ عَيْلِيَّةٍ بحدٌ الشفارِ ، وأن تُوارَى عَن البهائِم »(٣) . فهذا من الإحسان ، وإنه يحب المحسنين .

# [ ١١٥] محو اسم الله تعالى بالبزاق

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يمحو اسم اللهِ تعالى بالبزاقِ »<sup>(٤)</sup> .

لأن البزاق من شأنه أن يتفل ، فالتفل على الشيطان . فهو وإن كان

<sup>(</sup>١) ابن ماجه : كتاب الذبائح ، باب ٣ . وأهمد : الجزء الثانى ؛ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب الصيد، جديث ٥٥. وأبو داود: كتاب الأضاحي، باب ١١

والترمان : كتاب الديات ، باب ١٤ . والنسائي : كتاب الضحايا ؛ باب ٢٢ ، ٢٦ ، ٢٧ ، ٥٥ ،

٥٤ ، وابن ماجه : كتاب الذبائح ، باب ٣ ، والدارمي : كتاب الأضاحي ، باب ١٠ .
 (٣) ابن ماجه : كتاب الذبائح ، باب ٣ ، حديث ٣١٧٢ . ومدار الإسناد على ابن لهيعة

وهو ضعيف . وأحمد : الجزء الثانى ؛ ص ١٠٨ .

<sup>(</sup>٤) انفرد به الترمذي الحكيم حسبا تشير المصادر التي بين يدى .

طاهرا ، فهو مهجور مرمى به ، فلا يحسن أن يلقى على اسم الله تعالى .. ألا ترى أن الشئ إذا استحقر واستهين به بزق عليه صاحبه ، وكذلك إذا خسئ يتفل عليه ؟ فهذا المحو لاسم الله تعالى بالبزاق تشبيه بالتفل ؛ فهو قبيح .

# [ ١١٦ ] قعود الرجل في المسجد وهو جنب

وأما توله : « وَنَهَى أَن يقعدَ الرجلُ فِي المسجدِ وَهُوَ جُنُبٌ »(١) .

فهذا لتعظيم حرمة المسجد ؛ لأنه إنما بنى للذكر ، وقال الله تعالى : ﴿ وَلَا جُنُباً إِلَّا عابرى سَبِيلٍ ﴾ (٢) . وإنما رخص للمجتاز الذى يعبره لأن القاعد متوطن .

# [ ١١٧ ] اتخاذ المسجد طريقاً

وأما قوله : « وَلَهَى أَن يمرَّ فِى المسجدِ يَتَّخِذُهُ طَرِيقاً حَتَّى يصلِّى فيه رَكْعَتَين »(٣) .

فهذا تأديب .. كره أن يسوى المسجد بسائر البقاع عند الناس ، فإذا مَرَّ فيه مجتازا فلا بأس به عندنا والله أعلم ؛ لأنه قد ذكر في تنزيله مع الجنابة

 <sup>(</sup>۱) ابن ماجه: كتاب الطهارة، باب ۱۲٦٠. وأبو داود: كتاب الطهارة، باب ۹۲.
 والدارمي: كتاب الوضوء، باب ۱۱۷.

<sup>(</sup>٢) النساء : ٤٣ .

<sup>(</sup>٣) الطبرانى فى الكبير ، بلفظ : « إن من أشراط الساعة أن يمر الرجل فى طول المسجد وعرضه لا يصلى فيه ركعتين » . ورجاله رجال الصحيح إلا أن سلمة بن كهيل وإن كان سمع من الصحابة لم أجد له رواية عن ابن مسعود . وللطبرانى فى الكبير أيضاً والأوسط ، بلفظ : « لا تتخذوا المساجد طرقاً إلا لذكر أو صلاة » . ورجاله موثقون . مجمع الزوائد : الجزء الثانى ، ص ٢٤ . ولابن عاجه : ف =

لعابرى سبيل ، فإذا كان بغير جنابة فهو أحرى أن يوسع له . ولكن هذا إذا اتخذه طريقا لنفسه فلا يزال فيه كالذى يصير الشئ وطنا يدوم عليه ، فهو غير محبوب حتى يصلى ركعتين ، فيكون ممزوجا فعلها بفعل المرور إذا صيره طريقا ، فقد أخرجه من حد المسجد ، فهو عنده مسجد صلاته في مروره مرتفق ورخصة ؛ لأنه إنما بني للصلاة ، فمادام له فيه صلاة فهو مقيم لحرمة مابني له ، فإذا أعده طريقا ورفض الصلاة فيه فقد أخرجه مما بني له ، فهو منهى عنه .

#### ۲۱۱۸ م نَدْبُ المِت

وأما قوله : « وَلَهَى أَن يُنْدَبَ<sup>(١)</sup> الميثُ »<sup>(٢)</sup> .

فالندبة داعية إلى الفتنة والجزع<sup>(٣)</sup>، لأن المراثى<sup>(٤)</sup> والكلام يعمل فى النفوس، فيهيج الرأفة حتى يرق الفؤاد فيجزع.

وربما كان فى الندبة افتخار ومديح لايستحقه الميت وهو لايدرى مقدمه على الله ، فهو على غرور يتكلم .. ألا ترى إلى حديث أنس بن مالك : أن رسول الله على قد على قبر شاب قتل شهيدا ، فقال قائل : هنيئا لك !

<sup>=</sup> السنن ، بلفظ : « خصال لاتنبغى فى المسجد : لايتخذ طريقاً .. » . وفى الزوائد : إسناده ضعيف لاتفاقهم على ضعف زيد بن جبيرة . قال ابن عبدالبر : أجمعوا على أنه ضعيف . سنن ابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٥ ، حديث ٧٤٨ .

<sup>(</sup>١) ( نَدَبُ ) الميت : أي عدّد محاسنه .

<sup>(</sup>٢) ابن ماجه : كتاب الجنائز ؛ باب ٥٣ .. وأحمد : الرابع ؛ ص ٣٥٦ ، ٣٨٣ .

 <sup>(</sup>٣) الجزع: عدم الصبر على النوازل.

<sup>(</sup>٤) رَثَى الميت : أي عدد محاسنه وبكاه .

فقال رسول الله عَلِيْتِهِ: « وما يدريك ؟ لعله كَانَ بيخلُ بما لَا ينقصُهُ ، ويتكلمُ فيما لَا يعنيه » (١) . فالندبة تزكية ، وقد زجر الله عن التزكية للنفوس ، والبراءة لها ، والشهادة لها .

# [ ١١٩ ] نعى الميت في القبائل

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُقَالَ : مَاتَ فُلانٌ فاشهدوه ، وَأَن يُنْعَى فِي القَبائل »(٢) .

فهذا من أجل أن هذا فعل أهل الجاهلية ، كانوا يتكاثرون ، ويتفاخرون بالجمع ، ويتزينون بذلك ، وهو رياء وسمعة .

#### [ ۱۲۰ ] التعرى بالليل والنهار

وأما قوله : « وَنَهَى عَن التعرى بالليل والنهار »<sup>(٣)</sup> .

فمعناه أن يكون هذا التعرى بارزا . فأما فى بيت مستور يغتسل فيه ، فإن كان فى إزار فهو أفضل ، فإن لم يكن فهو فى سعة غير آثم ، ولكنه ترك الأفضل . فإذا تعرى بارزا لم يأمن أن يفجأه بعض من لا يحل له النظر فيراه عريانا ، وقد أمر الله تعالى بحفظ الفروج ، وقال : ﴿ قُلْ للمؤمنينَ يَغْضُواْ مِنْ

<sup>(</sup>۱) الترمذي: كتاب الزهد ، باب ۱۱.

<sup>(</sup>۲) الترمذى : كتاب الجنائز ، باب ۱۲ . وابن ماجه : كتاب الجنائز ، باب ۱۶ . وأحمد : الجزء الخامس ؛ ص ۱۷۸ .

 <sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الصلاة ، باب ٨ . والترمذى : كتاب الأدب ، باب ٤٢ .
 وابن الجوزى فى العلل المتناهية : الجزء الأول ؛ ص ٣٢٨ – ٣٢٩ .

أَيْصَارِهِم وَيَحْفَظُواْ فْرُوجَهُمْ ﴾(١) ، أي لا يتعروا فقد أمر بالستر ، وغض البصر عمن لايستر .

حدثنا أبي رحمه الله ، حدثنا مكى بن إبراهيم ، عن بهز بن حكيم ، عن أبراهيم ، عن جده ، قال : وحدثنا محمد بن عبدالله بن بزيغ البصرى ، حدثنا يزيد بن زريع ، عن بهز ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قلت : يارسول الله ، عوراتنا ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : « احفظ عورتك إلا مِن زَوْجَتِكَ أَوْ ما ملكت يَمِينُكَ » قلت : فإن كان أحدنا خاليا ؟ قال : « فالله أحقى أن يُستَحَى مِنْهُ » (٢) .

[ ۱۳۱] قيام الرجل بالليل والنهار منتصباً عرياناً وأما قوله: « وَنَهَى أَن يمشى الرجلُ بالليلِ والنهارِ منتصباً عرياناً »(۲).

فقد ذكرنا شأنه وأن هذا من فعل الجاهلية . وكانوا لايبالون من التعرى لما قد سلبوا من الحياء . وروى عن رسول الله عَيْضًا أنه قال : « الحياءُ مِن

<sup>(</sup>١) النور : ٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) الترمذى : كتاب الأدب ؛ باب ۲۲ ، ۳۹ . وابن ماجه : كتاب النكاح ، باب ۲۸ .
 وأبو داود : كتاب الحمّام ، باب ۲ . وأحمد : الجزء الخامس ، ص ٣ .

 <sup>(</sup>٣) الطبراني في الكبير ، عن المسور بن مخرمة . الجامع الأزهر في حديث النبي الأنور : الجزء الثالث ؛ ص ١٠٨ .

الإيمان (١) . وروى عنه أنه قال : « قللةُ الحياءِ كفرٌ » (٢) .

حدثنا بذلك الجارود ، حدثنا سليمان بن عمرو النخعى ، حدثنا يزيد بن أبى حبيب المصرى ، عن مرثد بن عبدالله ، عن أبى هريرة ، قال : قال رسول الله عَيْسَالُهُ : « قلةُ الحياءِ كَفْرُ » (٢) .

قال أبوعبدالله رحمه الله: الانتصاب عريانا هو من قلة المبالاة وقلة الحياء . قال : وأيضا خلة أخرى أن يخاف عليه من الجن أن ترميه ببلية . وقد جاء عن رسول الله عليه أنه قال : « مَنْ اغتسلَ فِي برازٍ مِن الأرْضِ بالليلِ ، فليخطَّ حَوْلَهُ دائرةً لِيغتسلَ فيها » (٤) . حدثنا قتيبة ، حدثنا ابن لهيعة ، عن عقيل ، عن ابن شهاب بذلك . فهذا إذا لم يجد ما يستتر به ، واحتاج إلى غسل فعل مثل ذلك ، حتى لا يجد العدو وأعوانه سبيلا إليه .

والتعرى الذى ذكر فى الحديث أن يتخلى عن جميع ثيابه بلا حاجة ولا ضرورة ، فأما المستنجى والمغتسل فلا يجد بدا من كشف عورته . وقد أبان رسول الله عرفية ذلك .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الإيمان ، باب ١٦ . وكتاب الأدب ، باب ٧٧ . ومسلم: كتاب الايمان ؛ حديث ٥٧ – ٥٩ . وأبو داود: كتاب السنة ؛ باب ١٤ . والترمذى : كتاب البر، باب ٥٠ . وكتاب الإيمان ، باب ٧ . وابن ماجه : المقدمة ، باب ٩ . وكتاب الزهد، باب ١٠ . ومالك : حسن الحلق ، حديث ١٠ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٥٦ ، ١٤٧ ، ٣٩٢ ، ٢١٤ ، باب ١٠ . ومالك : حسن الحلق ، حديث ٢٠ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٥٦ ، ٥٢٠ ، ٣٩٢ ، ٢٠٥ ، والحامس ؛ ص ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) للحكيم الترمذي - أيضا - في نوادر الأصول ، وللشيرازي في الألقاب ؛ عن عقبة بن عامر . جمع الجوامع : الأول ؛ ص ٢٠٨ .

<sup>(</sup>٣) السابق .

<sup>(</sup>٤) سبق تخريجه .

حدثنا بشر بن خالد العسكرى ، حدثنا مسلمة بن هشام بن عبدالملك ، عن الأعمش ، عن زيد العمى ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَلَيْ الله عَنْ بَيْنَ أعينِ الجنِ وَبَيْنَ عوراتِ بنى آدَمَ إِذَا وَضَعَ أَحَدُهُمْ ثَوْبَهُ أَن يقولَ : بسْمِ الله »(١) .

وروى عن موسى بن عمران عليه السلام : أنه كان إذا أراد أن يغتسل دخل الماء مع ثوبه ، ثم يرفعه قليلا قليلا حتى يغيب جسده فى الماء ، فحينئذ يضع ثوبه .

وحدثنا الجارود ، حدثنا الفضل بن موسى ، عن عبدالسلام بن حرب ، عن الأعمش ، عن زيد العمى ، عن أنس ، قال : كان رسول الله عليت لا يرفع ثوبه عند الحاجة حتى يدنو من الأرض (٢) .

[ ۱۲۲ ] مباشرة الرجل امرأته وهي حائض بدون ثوب

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يباشرَ الرجلُ امرأَتُهُ وَهِيَ حَائَضٌ إِلَّا وبينهما ثَوْبٌ  $_{\rm o}$  .

<sup>(</sup>١) سبق تخريجه . وانظر أيضا العلل المتناهية : الأول ؛ ص ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٢) الترمذى : كتاب الطهارة ؛ باب ١٠ . وأبو داود : كتاب الطهارة ؛ باب ٢٠ . والدارمي : كتاب الوضوء ؛ باب ٧ .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الحيض ، باب ٥ . ومسلّم : كتاب الحيض ، حديث ١ - ٣ . وأبو داود : كتاب الطهارة ، باب ١٠٦ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ١٠٦ . والنسائى : كتاب الطهارة ، باب ١٢١ . ومالك : كتاب الطهارة ، باب ١٢١ . ومالك : كتاب الطهارة ، باب ١٢١ . ومالك : كتاب الطهارة ، حديث ٩٥ . وأحمد : السادس ؛ ص ٣٣٥ ، ٣٣٦ .

فهذا حسم على الناس كى لاتجد النفس ذريعة إلى الوقاع بها ؛ فإنه إذا باشرها فى وقت الحيض خيف عليه الفتنة حتى يتعدى إلى الوقاع .

والأصل أنه يحل له منها كل شيء إلا الجماع ، وأما فيما دون الفرج فهو مباح له في وقت الحيض ، ولكن الرسول عليه السلام أدب المؤمنين ، وحسم عليهم الأبواب الداعية إلى الفتنة .

حدثنا الجارود ، عن وكيع ، عن عبيد بن عبد الرحمن ، عن مروان الأصفر ، قال : سمعت مسروقا قال : قلت لعائشه رضى الله عنها : مايحل للرجل من امرأته إذا كانت حائضاً ؟ قالت : كل شئ إلا الفرج .

#### [ ۱۲۳] بيات الرجل على سطح دون أن يحبس قدميه شيء

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يبيتَ الرجلُ عَلَى سطح وَلَيْسَ يحبسُ قدميه شيء دونه  $^{(1)}$  .

فهذا لأنه يخاف أن يتردى عن السطح في نومه إذا انقلب . فإذا كان في الستر بقدر مايمسك رجليه فلا بأس ، وذلك أدنى الستر .

<sup>(</sup>١) أبو داود: كتاب الأدب، باب ٩٦. والترمذي: كتاب الأدب، باب ٧٢. والجامع الصغير: الناني، ص ٧٠٧.

# [ ١٧٤] الحجامة يوم الأربناء ويوم السبت

وأما قوله: « وَنَهَى عَن الحجامِة يَوْمَ الأربعاءِ وَيَوْمَ السبتِ وقَالَ: مَنْ فَعَلَ ذلكَ فَأَصَابَهُ وَضَحٌ فَلَا يلومنَّ إِلَّا نَفْسَهُ »(١).

فالسبت هو يوم قد أسبت الله الخلق فيه ، وذلك أنه ابتدأ في خلقه يوم الأحد ، فخلق الأرض في يومين ، والسمناء في يومين ، وقدر في هذه الأيام أقواتها ، فذلك أربعة أيام ، فأمسك يوم الأربعاء عن جرى الأشياء ، وخلق الجنة والنار يوم الخميس ، ثم خلق آدم يوم الجمعة ، وهو آخر خلقه ، لأن هذه الأشياء كلها خلقت له ، ومن أجله ، ومن أجل ذريته ، فختم الخلق به . ثم لحظ إلى الخلق لحظه يوم السبت يعرفهم نفسه ، ويلهمهم ربوبيته ، وأقبل على الكلام ، فأثنى على نفسه ، ومجد نفسه ، وخاطب خلقه . وذلك في الأخبار مروى . فأطرق له كل شئ ، وأنصت له كل شئ ، وأقروا بالملك ، وذلوا وانقادوا ، فأسبتوا من كلامه ، فسمى يوم السبت ، وبالأعجمية شه مشتق من الحيرة والإسبات ، وهو الخدر وسنة النعاس ، والسنة ريح النوم ، فصار الخلق كالموقوذ من أثقال الكلام ، ومنه قوله عز وجل : ﴿ وَجَعلنا فصار الخلق كالموقوذ من أثقال الكلام ، ومنه قوله عز وجل : ﴿ وَجَعلنا في مَلُ سبت فهو ثقيل يحذر ، فهذا في كل سبت

<sup>(</sup>۱) رواه أبو داود – كما قال المنذرى – وقال : قد أسند ، ولايصح . الترغيب والترهيب : الجزء الرابع ، ص ۱٦١ . ورواه البزار ، وفيه سليمان بن أرقم ، وهو متروك . وأعاده بسنده إلا أنه قال : « من احتجم يوم الأربعاء ويوم السبت » . مجمع الزوائد للهيثمى : الجزء الحامس ؛ ص ٩٢ ، 9 . 9 .

<sup>(</sup>٢) النبأ: ٩، ومعنى الآية: جعلنا نومكم راحة لأبدانكم بقطع الشواغل. وأصل السبت « القطع » .

موجود . فإذا احتجم الرجل يومئذ فإنما يحتجم فى وقت ركود الدم وإسباته فيعود برصا . وأما يوم الأربعاء فهو يوم قدر الله الأقوات فيه ، والدم قوت النفس وغذاؤها ، فلا يخرج فى وقت تقدير الأقوات فيعود برصا وقرحا .

وفى غير هذا الحديث كراهية الحجامة يوم الثلاثاء . حدثنا أبى ، عن موسى بن إسماعيل ، عن بكار بن عبدالعزيز بن أبى بكرة ، عن أبيه : أن . أبا بكرة كان ينهى أهله عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويقول : إن رسول الله عَلَيْكُ قال : « فيها ساعةٌ لا يرقأً فيها دمٌ »(١) .

حدثنا عبدالله بن عبدالله بن أسيد الكلابي ، حدثنا زاجر بن الصلت ، عن عبدالله بن حفص ، عن عبدالله بن القاسم ، عن أبيه : أن أبا بكرة كان ينهى عن الحجامة يوم الثلاثاء ، ويقول : هو اليوم الذي أنزل فيه الحديد ؛ فلا يستعمل الحديد في اليوم الذي أنزل فيه ، وهو يوم الدم ؛ فلا يهيج الدم في يوم مهتاجه (٢) . فإذا كان يوم اهتياجه مخافة أن لايرقا ، فكذلك لا يهيج في يوم إسباته مخافة أن يجمد وينعقد فيصير برصا .

## و ١٢٥] الكلام أو العبث يوم الجمعة والإمام يخطب

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ الكلاِم يَوْمَ الجمعةِ والإِمامُ يخطبُ ، وَعَنِ اللعب بالحصى ، والإيماء ، وَعَنِ إشارةٍ بيدهِ أَوْ برأسِهِ وَالإِمامُ يخطبُ

<sup>(</sup>١) أبو داود : كتاب الطب ، باب ه ، حديث ٣٨٦٢ .

 <sup>(</sup>۲) الطبرانی ، عن ابن عمر نحوه ، وفیه مسلمة بن علی الحشنی ، وهو ضعیف . مجمع الزوائد : الحزء الحامس ، ص ۹۳ .

وَقَالَ : مَنْ تَكَلَّمَ يَوْمَ الْجَمْعَةِ وَالْإِمَامُ يُخْطُبُ ؛ فَقَدْ لَغَا ، وَمَن لَغَا فَلَا جَمْعَةً لَهُ ﴾ (١) .

قال أبو عبدالله رحمه الله: إنما قصرت عن أربع فجعلت ركعتين من أجل الخطبة ؛ لما علم الله أن بالناس حاجة إلى الموعظة والتذكرة ، فأمر قائدهم أن يقوم في كل أسبوع مرة ، يجمعهم لصلاتهم ، ويذكرهم بأيام الله ويعظهم ؛ فاشتملت هذه الجمعة على أمر عظيم من الثواب الجزيل والفضل . فمن ذهب يتكلم في ذلك الوقت فقد شغل قلبه عن الموعظة . وكذلك الإيماء والإشارة فيه مشغلة عن الموعظة وإن قل ودق شأنه ، فهو لاغ .

وقوله: « لا جمعة له » ، أى يذهب فضل جمعته وجزيل ثوابه ، لا أنها تبطل ويؤمر بالإعادة ، بل صلاته جائزة ، ولكنها منقوصة ، وقد ذهب حظه من فضل الجمعة ؛ فقد بقيت صلاته مقصورة إلى ركعتين وفاته فضل جمعته .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الجمعة ، باب ٣٦ . ومسلم: كتاب الجمعة ؛ حديث ١٢ ، ٢٧ . وأبو داود: كتاب الصلاة ؛ باب ٥ ، ٢١ . والترمدى: كتاب الجمعة ؛ باب ٥ ، ٢١ . والنسائى: كتاب الجمعة ؛ باب ٢٢ . وكتاب العيدين ، باب ٢١ . وابن ماجه : كتاب الإقامة ؛ باب ٢٦ ، ٨١ ، ١٨ ، ١٨ . ومالك : كتاب العيدين ، باب ٢١ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ٢٦ ، ٨١ ، ١٨ ، ١٨ . ومالك : كتاب الصلاة ، باب ٢٥ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٩٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٨٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠ ، ١٠٠

#### ٢ ١٢٦٦ الخضاب بالسواد

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ الخضاب(١) بالسواد(٢) » .

فهذا من أجل أنه غرر (٣) ، فإن أراد أن يتزوج ولم يبيحه كان غرراً ومن أجل أن الشيب وقار أكرم الله به إبراهيم عليه السلام ومن تبعه على ملته ، فإذا شاب وغيره بالسواد فكأنه رفض تلك الكرامة وزينتها وحرم وقاره ؛ لأنه يريد أن يتشبه بالحالة الأولى .

وهذا تأديب واختيار من النبي عَيِّلِكُ للأمة . ومن فعله لم يقع في النهى المأثوم ، وقد كان الحسن والحسين رضى الله عنهما يخضبان بالسواد ، وقد فعله كثير من الصحابة ، إلا أن الخضاب على الغالب الحمرة والصفرة ، فقد زجر عن ذلك في وقته .

حدثنا أبى ، حدثنا أبونعيم ، عن سفيان ، عن أبى رباح ، عن مجاهد ، قال : أول من خضب بالسواد فرعون .

فهذا فعل الجبارين الذين يأنفون من الشيب ، ويكرهون أن يكونوا في زى الضعفاء المشيخة . فأما عبد تذلل لله عبادة وعبودة ، فإن خضب بالسواد ليتزين به عند أهله أو ليهيب العدو إذا خرج غازيا ، فإن الشاب أنكى في العدو

<sup>(</sup>١) الخضاب: هو الصبغ. يقال: ( تحضّب ) الشي - تحضْباً ، وخضاباً: غير لونه بالخضاب.

 <sup>(</sup>۲) مسلم: كتاب اللباس، حديث ۷۹. وأبو داود: كتاب الترجل، باب ۱۸.
 والنسائى: كتاب الزينة، باب ۱۵. وابن ماجه: كتاب اللباس، باب ۳۳. وأحمد: الثالث؟ ص ۲٤٧، ۳۳۸.

<sup>(</sup>٣) أي خداع .

من الشيخ وأهيب له ، لم تلحقه شنن الفراعنة ، وهو على كل مراده أمر جميل .

حدثنا قتيبة ، عن ابن لهيعة ، عن خالد بن أبي عمران ، عن سعد بن إسجاق بن كعب بن عجرة ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عليات : « غيرُوا الشيب ، وَلَا تقربُوهُ السوادَ ، وَلَا تشبهوا باليهود »(١) . حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي ، حدثنا سفيان ، عن الزهرى ، عن أبي هريرة رضي الله عنه .

حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا ابن إدريس ، عن ليث ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، قال : جيء بأبي قحافة يوم فتح مكة ولحيته كالثغامة بياضاً ، فقال رسول الله عَلَيْكِ : « غيروا هذا الشيبَ ، وَجنبُوهُ السوادَ » (٢) .

قال أبو عبدالله رحمه الله : فالشيب وقار ، وإنما قصد رسول الله عَلَيْتُهُ لتغييره مخالفة أهل الكتاب .

حدثنا حميد بن الربيع اللخمى ويعقوب بن شيبة قالا : حدثنا محمد بن كناسة ، غن هشام بن عروة ، عن أخيه عثان بن عروة ، عن الزبير بن العوام ، قال : قال رسول الله عَيِّالِيَّهِ : « إِنَّ اليهودَ والنَّصارَى لَا يَصْبِغُونَ فَخَالِفُوهُم »(٣) .

<sup>(</sup>۱) الترمذي : كتاب اللباس ، باب ۲۰ . والنسائي : كتاب الزينة ، باب ۱۲ . وأحمد : الأول ؛ ص ١٦٥ . والثاني ؛ ص ٢٦١ ، ٣٥٨ . والثالث ؛ ٢٤٧ ، ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٢) مسلم : كتاب اللباس ، حديث ٧٩ . أبو داود : كتاب الترجل ، باب ١٨ . والنسائي : كتاب الزينة ، باب ١٥ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ٣٣ ، حديث ٣٦٢٤ .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الأنبياء ، باب ٥٠ . وكتاب اللباس ، باب ٦٧ . ومسلم : كتاب =

حدثنا على بن حجر ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عالية عنه ، قال : قال رسول الله عالية عنه ، « أ . الله عالية عالى الله عالية عالى الله عالية عالى الله عالى الله

وحدثنا محمد بن على بن الحسن بن شقيق العبدى ، حدثنا أبى ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، حدثنا الأجلح ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبى الأسود الديلى ، عن أبى ذر ، قال : قال رسول الله عَيْنَا : « إِنَّ أحسنَ ما غيرتم بِهِ الشيبَ الحناءَ والكتمَ »(٢) .

وحدثنا على بن حجر السعدى ويحيى بن أحمد الطائى ، قالا : حدثنا إسماعيل بن غياش الحمصى ، حدثنا سالم بن عبدالله الكلاعى ، عن أبى عبدالله القرشى ، عن عبدالله ابن عمر ، قال : سمعت رسول الله عليه يقول : « الصفرة خضاب المؤمن ، والحمرة خضاب المسلم ، والسواد خضاب الكافر » (٣) .

وحدثنا محمد بن يحيى القصرى ، حدثنا أبو حمص العبدى ، عن محمد ابن إبراهيم بن عكاشة الأسدى ، عن أبى الخير ، عر تقبة بن عامر ، قال : قال رسول الله عَيْسَةِ : « عليكم بالحناء ؛ فإنّهُ خضابُ الإسلام ، يزيد في

<sup>=</sup> اللباس ، حديث ٨٠ . وأبوداود : كتاب الترجل ، باب ١٨ . والنسائى : كتاب الزينة ؛ باب ١٤ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ٣٢ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٢٤٠ ، ٢٦٠ ، ٢٦٠ ، ٤٠٢ .

<sup>(</sup>۱) البزار . وقال الهيثمي : وفيه وشدين بن كريب وهو ضعيف . مجمع الزوائد : الخامس ، ص ١٦٠ .

 <sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الترجل ، باب ۱۸ . والترمذى : كتاب الباس ، باب ۲۰ . والنسائى :
 كتاب الزينة ، باب ۱٦ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ۳۲ . وأحمد : الخامس ، ۱٤٧ ، ۱٥٠ ،
 ۱۰۶ ، ۱۰۹ ، ۱۲۹ .

<sup>(</sup>٣) رواه الطبراني . وقال الهيثمي : وفيه من لم أعرفه . مجمع الزوائد : الجزء الخامس ، . ص ١٦٣ .

العقل ، ويجلى البصر ، ويذهب بالصداع ، ويزيد في الجماع ، ويزينُ المؤمن . وعليكم بالصفرة ؛ فإنَّها خضابُ الإيمان (١).

حدثنا أبى رحمه الله ، حدثنا جندل بن والق ، حدثنا عبيدالله بن عمرو الرق ، عن عبدالكريم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَةِ : « يكون قومٌ فِي آخر الزمان يخضبونَ بالسوادِ كَحواصلِ الطير لَا يجدونَ رائحةَ الجنةِ » .

وحدثنا محمد بن على الشقيقى ، حدثنا أبي ، حدثنا أبو حمزة ، حدثنا عبد الكريم ، عن مجاهد : أنه ذكر عن ابن عباس قال : قال رسول الله عَيْنِيَةِ : « يكون في آخر الزمان قوم يخضبون بالسواد الاينظر الله إليهم يَوْمَ القيامة » (٢) .

قال أبوعثدالله رحمه الله : فهذا فعل أهل العتو والجبرية فى آخر الزمان ، وكذلك كان من قبل فعل الفراعنة . فإن المرء إذا شاخ راح ، وإذا راح استحقره السفهاء ، واستوقره العقلاء ، وكان أهل العتو يأنفون من ذلك ، ويغيرونه بالسواد ، يخفون على الناظرين إليهم أحوالهم .

فهذه مثلة يريد أن يعود في هيئة الشاب ، وقد قال الله تعالى في تنزيله

<sup>(</sup>۱) ابن عساكر فى تاريخه ، عن معروف الخياط عن واثلة ، بلفظ : « عليكم بالحناء ؛ فإنه ينور رءوسكم ، ويطهر قلوبكم ، ويزيد فى الحماع ، وهو شاهد فى القبر » . ومعروف ممكر الحديث جداً . جمع الجوامع : الأول ، ص ٥٧٩ .

<sup>(</sup>۲) أبو داود : كتاب الترجل ، باب ۲۰ . والنسائي : كتاب الزينة ، باب ١٥ . وأحمد : الأول ، ص ٢٧٣ . وابن سعد في الطبقات ، والبيهقي في السنن . وجمع الجوامع : الأول ، ص ٢٠١٢ .

فيما يحكى عن قول العدو: ﴿ ولآمرنهم فليغيرنَّ خَلْقَ اللهِ ﴾ (١) . وقال الله تعالى : ﴿ لا تبديلَ لَخلْقِ اللهِ ﴾ (٢) . فإذا أذهب المغير وقاره بسواد ، فهو كأنه يريد أن يعود كما كان ، لحبه للشباب ، وحرصه على العمر . فإنه يكره الشيب ؛ لأنه علامة لإقباله على الموت ... ألا ترى أن أول من خضب بالسواد فرعون ، فهو السابق على العتو .

إلا أن المجوس يحفون لحاهم ، ويعفون شواربهم ، يريدون بذلك التعلم والتجلد للسنين ، فقال عَيْلِيَّةِ : « خالفُوا المجوس ؛ جزوا الشوارب ، وأوفروا اللحى »(٣) . وقال رسول الله عَيْلِيَّةِ : « إِنَّ أَهْلَ الشركِ يعفون شواربَهُمْ ويحفون لحاهم ، فخالفوهم فأعفوا اللحى وحفوا الشوارب »(٤) . ففي مذهب كسرى التجلد والتجبر والعتو ، وأن يكون في هيئة الغلمان والشبان . وفي مذهب محمد عَيْلِيَّةُ التواضع ، والعبودية لله ، والتطهير ، وزينة الرجال في اللحى ، وتطهرهم في قص الشارب لئلا يبقى فيه وضر (٥) الطعام .

قال أبو عبدالله رحمه الله: فأما من يرخص في خضاب السواد من السلف فلمعنى غير هذا .

<sup>(</sup>١) النساء : ١١٩ .

<sup>(</sup>Y) الروم : ۳۰ .

<sup>(</sup>٣) البزار ، عن أنس ، وفيه الحسن بن أبى جعفو ، وهو ضعيف متروك . مجمع الزوائد : الخامس ؛ ص ١٦٦ .

 <sup>(</sup>٤) الطبراني ، عن أبى هريرة ، بإسنادين في أحدهما عمر بن أبى سلمة ، وثقه ابن معين
 وغيره ، وضعفه شعبة وغيره ، وبقية رجاله ثقات .

<sup>(</sup>٥) الوَضَرُ : الوسخ من الدسم أو غيره . والجمع : أوضار .

حدثنا محمد بن مرزوق البصرى ، حدثنا على بن عيسى ، حدثنا الصديق بن عمر ، حدثنى رفاع السدوسى ، حدثنا ابن صهيب ، حدثه عن أبيه صهيب ، قال : قال رسول الله عليه : « اختضبوا بالسواد ؛ فإنّه أنس للزوجة ، ومكيدة للعدو »(١) .

وحدثنا على بن حجر ، حدثنا شعيب بن إسحاق الدمشقى ، قال : سمعت أبا للاحق يحدث عن عبدالله بن معاوية ، قال : قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه : « اختضبوا بالسواد ؛ فإنه أنس للنساء ، وهيبة للعدو » .

حدثنا قتيبة ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، عن الجعد بن عبدالرحمن ، عن السايب بن سبيع ، بعثه عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو أبيض الرأس واللحية ، فرجع وهو أسود الرأس واللحية يتراءى ويتمارى فى معرفته .

وحدثنا عبد الجبار ، حدثنا الحسن بن حبيب بن ندية ، عن عبد الصمد ابن حبيب ، عن أبيه ، عن الحكم بن عمرو الغفارى ، قال : دخلت أنا وأخى رافع على عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأنا مخضوب بالحناء وأخى بالصفرة ، فقال : أما خطابك فخضاب الإسلام ، وأما خضاب أخيك فخضاب الإيان ... وسئل عن السواد ، فكرهه .

قال أبو عبدالله رحمه الله : فقد جاء عن رسول الله عَلَيْكَ بأنه : « آنسُ للزوجة ، ومكيدةٌ للعدوِ »(٢) ، وكذلك قول عمر رضى الله عنه من بعده

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه ، بلفظ : « إن أحسن ما اختضبتم به لهذا السواد ؛ أرغب لنسائكم فيكم ، وأهيب لكم في صدور عدوكم » . قال : هذا الحديث معارض لحديث النهى عن السواد . وهو أقوى إسناداً . وأيضاً ، النهى يقدم عند المعارضة . وفي الزوائله : إسناده حسن . السنن : كتاب اللباس ، باب ٣٣ ، حديث ٣٦٢٥ .

<sup>(</sup>٢) سبق تخريجه قريباً .

على الوجهين جميعا . فللنساء على أزواجهن حقوق ، منها حق التزين لهن ، وقال ابن عباس رضى الله عنه : إنى لأحب أن أتزين لامرأتى كما أحب أن تتزين لى .

فمن التزين أن يخفى شيبه ، ويخضبه بسواد ، فإن كان لهذا يفعله فهو خارج من النهى عندنا .. ألا ترى أن محمد بن الحنفية رحمه الله لما خرج إلى الناس فى حمراء أنكروا عليه ، فقال : هذا ألقته على أهلى ، وإنهن يحببن منا مانحب منهن ... حدثنا بذلك فضالة بن فضل ، والجارود به معاذ ، قالا : حدثنا يزيغ الحنظلى ، عن أبى وهب ، عن الضحاك ، عن محمد بن الحنفية .

ألا ترى أن عثمان رضى الله عنه لما دخل بامرأته ، فرأت به من الشيب ، ففطن لها عثمان رضى الله عنه ، فقال لها : إن ما وراء الشيب ما تحبين .

فللنساء في هذا تمييز ونظر وميل إلى الأشب فالأشب ؛ لأن نهمتها في الرجال ؛ لأنها خلقت من الرجل .

وكذلك الحسن بن على رضى الله عنه اختضب بالسواد ؛ لأنه فى الخبر أنه تزوج ثلثمائة .

وإنما قال: « الحمرةُ خضابُ الإسلام ، والصفرةُ خضابُ الإسلام ، والصفرةُ خضابُ الإيمان » (١) ؛ لأن الإسلام في الحياة ، والإيمان عند الموت ؛ لأنه إذا قرب الموت زالت عنه أعمال الشريعة ، والإسلام ما ظهر ، والإيمان ما بطن . وإنما يبقى عند الموت الباطن . فقد زال الظاهر ؛ ففي ذلك الوقت يصفر ، حتى يقدم إلى ربه وقد غير شيبه ، لئلا يشبه أهل الكتاب ... ألا ترى إلى قوله عليه

<sup>(</sup>١) سبق تخريْجه قريباً .

السلام في دعائه على الجنازة: « اللهم مَنْ أحييته مِنَّا فأحيه عَلَى الإسلام، وَمَنْ توفيته مِنَّا فتوفه عَلَى الإيمانِ »(١).

#### [ ۱۲۷ ]

وأما قوله : « وَلَهَى عَن الجِرس »(٢٠) .

فالضرب به يشبه المعازف ؛ لأنها تصوت وتتلون ، وتلذذ السامعين ، قال : وروى عن رسول الله عليه : « لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس » (٣) ومحاضر الشيطان عند ضرب الجرس . ألا ترى أن الجن والشياطين يدعون بضرب الجرس ، وبطنين الطست ، وما أشبه ذلك . فالأصوات مقسمة على جميع الخلق ، فكل له منه حظ ، وإن العدو سأل ربه زيادة في حله ليكون له بذلك تبع يؤويهم إليه فأعطى على الاستدراج لأنه ينال

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب الجنائز؛ باب ٥٦. والترمدى: كتاب الجنائز؛ باب ٣٨. وابن ماجه: كتاب الجنائز؛ باب ٣٨. وأحمد: الثانى؛ ص ٣٦٨. والرابع؛ ص ١٧٠. والخامس؛ ص ٣٦٨. وانظر: نيل الأوطار: الرابع؛ ص ٣٦٨.

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب الجهاد، باب ١٣٩. ومسلم: كتاب اللباس، حديث ١٠٣٠ وأبو داود: كتاب الجهاد، باب ٢٥ والدارمى: كتاب الجهاد، باب ٢٥ والدارمى: كتاب الجهاد، باب ٤٤ وأحمد: الثانى؛ ص ٢٦٣، ٣١٣، ٣٢٧، ٣٤٣، ٣٨٥، ٣٩٣، ٤٤٤ . ٤١٤ . ٤٧٤ .

على المكر والخداع ، فلما أعطى استعملها فى هذه الأصوات من المعازف والمزامير والجرس والصيح والصفير ، فمزج الذى عنده من ذلك بهذه الأصوات التي تحدث منها هذه الأشياء ، فما كان من ذلك الجنس فهو حظ الشيطان ، وتجتنبه الملائكة .

### [ ۱۲۸ ] تكنية الذمي

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُقَالَ للذُّمِّي : يا أبا فلان »(١) .

فذاك من أجل أن الكنية كرامة وإجلال ، فلا يحيا بها الذمى ، ولا يوجب له ذلك ، ولا يستحق الإجلال ، لأنه عدو الله .

[ 179 ] الحاتم المصنوع من الحديد أو الصفر أو الذهب وأما قوله : « وَنَهَى أَن يتختمَ الرجلُ والمرأةُ بخاتم مِن حديدِ  $(^{(7)})$  ، وخاتِم الذهبِ  $(^{(2)})$  .

<sup>(</sup>١) أبو نعيم في الحلية ، عن جابَو . الجامع الصغير : الثاني ؛ ص ٧٠٩ .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : كتاب الخاتم ، باب ٤ ، ماجاء فى خاتم الحديد ، حديث ٤٢٢٣ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب فى الخاتم الحديد ، حديث ١٧٨٦ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب مقدار ما يجعل فى الخاتم من الفضة ، حديث ٥١٩٨ .

 <sup>(</sup>٣) نفس المواضع السابقة .

<sup>(</sup>٤) البخارى : كتاب الجنائز ، باب ٢ . وكتاب النكاح ، باب ٧١ . وكتاب الأشربة ، باب ٢٨ . وكتاب الأشربة ، باب ٢٨ . وكتاب المرضى ، باب ٤ . وكتاب اللباس ، باب ٥ . وكتاب الأستئذان ، باب ٨ . ومسلم : كتاب اللباس حديث ٢ ، ٢٩ ، ٣١ ، ٢٥ . وأبو داود : كتاب اللباس ، باب ٥٥ . والنسائي : كتاب التطبيق =

فالحديد حلية أهل النار ، وأما خاتم الصفر فمن أجل الأصنام ، وأما خاتم الذهب فمن أجل أن الذهب محرم على الذكور .

حدثنا أبي ، حدثنا جندل بن والق ، حدثنا محمد بن الفضل بن عطية ، عن عبدالله بن مسلم الباهلي ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه ، قال : دخل رجل من الأنصار على رسول الله عَلَيْتُهُ وعليه خاتم من حديد ، فقال : « مالى أرى عليك حلية أهلِ النارِ ؟! » ، فنزعه فاتخذ خاتم من شبه (١) . فقال : « مالى أجد منك ريح الأصنام ؟! » ، فقال : فما تأمرنى يارسول الله ؟ قال : « اتخذه فضةً ، ولا تتمه مثقالاً »(١) .

فأما الخاتم من الذهب ، فروى فى حديث آخر : أن رسول الله عَلَيْكُ مَعْرَج وبيده ذهب وحرير ، فقال : « هذان حرامان عَلَى ذكورِ أُمتى ، حِلٌ لإناثهم » (٣) . حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد ، حدثنا ليث بن سعد ، عن يزيد بن أبى حبيب ، عن أبى أفلح الهمدانى ، عن عبدالله بن زرير الغافقى : أنه سمع

<sup>=</sup> باب ۷ . و كتاب الجنائز ، باب ۵۳ . وابن هاجه : كتاب اللباس ، باب ، ٤ ، ٤٦ . وأحمد : الأول ؛ ص ۱۸ ، ۹۵ ، ۹۵ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۲ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۷ ، ۱۳۸ ، ۱۳۹ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۲ ، ۲۹۸ ، ۲۹۶ ، ۲۹۸ ، ۲۹۶ ، ۲۹۸ ، ۲۹۶ ، ۲۹۸ ، ۲۶۲ ، ۲۹۸ ، ۲۶۲ .

<sup>(</sup>١) الشبه - بفتح الشين وفتح الباء ، وبكسر الشين وسكون الباء - : النحاس يصبغ بدواء يصفره فيشبه الذهب .

<sup>(</sup>٢) أبو داود : كتاب الخاتم ، باب ٤ ، ماجاء فى خاتم الحديد ، حديث ٤٢٢٣ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب فى الخاتم الحديد ، حديث ١٧٨٦ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب مقدار ما يجعل فى الخاتم من الفضة ، حديث ٥١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : كتاب اللباس ، باب ١١ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ٤٠ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ١٩٠ . وأهم : ١١٥ . والرابع ؛ ص ٢٩٢ ، ٣٩٣ ، ٣٩٤ ، ٢٩٤ ، ٤٠٧ .

على بن أبى طالب رضى الله عنه ، عن رسول الله عَلَيْكَ يقول : « إنَّ هذين حرامٌ عَلَى ذكورِ أُمتى » .

أخبرنا يحيى بن أجمر ، حدثنا شريك ، عن أبى إسحاق ، عن الحارث ، عن على رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عَلَيْسَةُ : « لَا يُتَخَمّ بِالذهبِ وَلَا يُلْبَسِ القسى »(٢) .

حدثنا سليمان بن أبى هلال الدهنى ، حدثنا أبو الأحوص ، عن أشعث بن أبى الشعثاء ، عن معاوية بن سويد ، عن البراء بن عازب ، قال : نهانا رسول الله عَيْسَةُ عن التختم بالذهب (٣) .

قال أبو عبدالله رحمه الله : فإنما وقع هذا النهي على الرجال دون النساء ؛

<sup>(</sup>١) سبق تُخريجه .

<sup>(</sup>٢) أبو داود: كتاب اللباس ، باب من كرهه ، حديث ٤٠٥١ . والترمذى : كتاب الأدب ، باب كراهية لبس المعصفر للرجال ، حديث ٢٨٠٩ ، وقال : حس صحيح . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب المياثر الحمر ، حديت ٣٦٥٤ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب خاتم الذهب ، حديث ٥١٦٨ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الخاتم ، باب ٣ . والترمدى: كتاب الصلاة ، باب ٨ . وكتاب الله د ، ١٠ . وكتاب الله باب ٢ ، ٦١ . وكتاب الزينة ؛ باب ١١ ، ١٥ . وكتاب الزينة ؛ باب ١٧ ، ٣١ ، ٥٥ ، ٤٧ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٥٠ ، ٧٧ ، ٧٩ . ومالك : كتاب النداء ، حديث ٢٨ . وأحمد : الأول ؛ ص ٢٩ ، ١٦٢ ، ٣٨٠ . والثاني ؛ ص ١٥٣ .

لأن المرأة تتزين لزوجها للعفة عن الحرام ، وليس على الرجال من الزينة كل ذلك ، إنما على الرجال التنظيف والتطهير والتطييب ؛ لأن بغية النساء من الرجال الفراش ؛ لأن المرأة خلقت من الرجل ، فنهمتها في الرجال ، والرجل يتخير ويبغى الزينة والحلية ؛ لأن نهمته متشعبة في النساء وفي غيرها من سائر الشهوات .

وروى عن عبدالله بن مسعود رضى الله عنه أنه قال : خلق الرجل من طين ؛ فنهمته فى الطين ، وخلقت المرأة من الرجل ؛ فنهمتها فى الرجال .

وقال الله تعالى جده : ﴿ أَوَ مَن يُنَشَّأُ فِي الحلية » (١) .

فالحلية لهن دون الرجال .

حدثنا على بن حجر ، شريك عن عبدالله بن محمد بن عقيل ، عن ربيع بنت معوذ بن عفراء ، قالت : أتيت رسول الله عليه بقناع من رطب وأجر زعب ، فأعطانى ملء كفه حليا أو ذهبا . حدثنى يعقوب بن شيبة ، حدثنى إسحاق بن عيسى الطباع ، عن شريك بإسناده مثله ، غير أنه قال : أعطانى ملء كفه ذهبا وقال : « تحلى به »(٢) .

حدثنا سفيان بن وكيع ، حدثنا عبدالله بن نمير ، عن محمد بن إسحاق ، عن يحيى بن عباد ، عن أبيه ، عن عائشه رضى الله عنها ، قالت : أهدى النجاشي إلى رسول الله عَلَيْكُ بحلى فيها خاتم من ذهب ، فيه فصى حبشى ، فأخذه رسول الله عَلَيْكُ بعود أو ببعض أصابعه ، وإنه ليعرض عنه ، فدعا ابنته أمامة بنت أبي العاص (٢) ، فقال : « تحلّى بهذا يابنية »(٤) .

<sup>(</sup>١) الزخرف: ١٨. (٢) أحمد: السادس؛ ص٥٩٥٠. (٣) ابنة ابنته زينب.

<sup>(</sup>٤) أبو داود : كتاب الخاتم ، باب ما جاء فى الذهب للنساء ، حديث ٤٢٣٥ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب النهى عن خاتم الذهب ، حديث ٢٦٤٤ .

حدثنا عباد بن يعقوب الأسدى ، حدثنى سرى بن عبدالله ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، قال : أتى رسول الله عَلَيْلَة بقلادة ، فقال : « لأعطينها أحبّ أهلى إلى » ؛ فتغير ألوان نساء رسول الله عَلَيْلَة ، كل واحدة تقول يعطى صاحبتى ، حتى إذا استبان في وجوههن وأمامة في ناحية البيت ، فقال : « تعالى يابنية » فعلقها في عنقها »(١) .

حدثنا موسى بن عبدالله السيقل ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن على بن زيد ، عن أم محمد ، عن عائشة ، عن النبي عليه عنه .

قال أبو عبدالله رحمه الله: أما ماجاء من حديث البراء: نهانا رسول الله عليه عن خاتم الذهب (٢). ثم روى من فعله - فذاك له خاص. حدثنا محمد بن بشار ، حدثنا محمد بن جعفر وابن مهدى ، حدثنا شعبة ، عن أبى السفر ، قال: رأيت على البراء رضى الله عنه خاتما من ذهب.

حدثنا محمد بن شجاع المروزى ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن أبي إسحاق قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب .

وحدثنا محمد بن مقبل ، حدثنا عيسى بن خالد ، عن شيخ من أهل جوزجان ، قال : رأيت على البراء خاتما من ذهب ، فقلت : ماهذا ؟ قال : رخص لى رسول الله عليه (٣) .

<sup>(</sup>١) أحمد : السادس ؛ ص ١٠١ .

<sup>(</sup>٣) سبق تخريجه .

<sup>(</sup>٣) أحمد في مسنده : الجزء الرابع ؛ ص ٢٩٤ .

وحدثنا محمد بن معمر البصرى ، حدثنا إبراهيم بن عبدالله الباجى ، حدثنا أبو المغيرة الجوزجانى ، عن البراء بن عازب ، قال : أعطانى رسول الله عَيْلِيَّةٍ خاتماً من ذهب ، فقال : « تحلَّ ما ألبسكَ اللهُ ورسولُهُ »(١).

فهذا كشف عن أمر البراء أنه له خاص ومكرمة من الله ... ألا ترى أنه قال : « ما ألبسك الله » والذى قال : « نهانا » فإنما هي للعامة .

وأما الذي يتخذ أنفا من ذهب أو سنا ، فليس ذلك من اللباس ولا التحلي .

حدثنا حميد بن على مولى رسول الله عَلَيْكَ قال : حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبى ، قال : أصيب أنفى ، فأمرنى رسول الله عَلَيْكَ أن أتخذ أنفا من ذهب (٢) .

حدثنا على بن محمد بن مروان السدى ، حدثنى أبى ، حدثنا هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : انكسر سن لعبدالله بن عبدالله بن أبيّ ، فأمره رسول الله علياله أن يجعل مكانه سناً من ذهب (٣) .

وحدثنا الجارود، حدثنا النضرى، حدثنا أبو الأشهب، عن عبدالرحمن بن طرقة بن عرفجة: أن جده عرفجة بن سعد أصيب أنفه يوم

<sup>(</sup>١) الموضع السابق.

<sup>(</sup>٢) انظر : النسائى ، كتاب الزينة ، باب ٤١ . وأحمد : الخامس ؛ ص ٢٣ . والترمذى : كتاب اللباس ؛ باب ٣١ .

<sup>(</sup>٣) الترمذي : كتاب اللباس ؛ ماب ٣٠ ، ٣١ . وأحمد : الخامس ؛ ص ٢٣ . والطيالسي : حديث ١٢٥٨ .

الكلاب<sup>(١)</sup> في الجاهلية فاتخذ أنفا من وَرِقِ<sup>(٢)</sup> ، فأنتن عليه ، فذكر ذلك لرسول الله عَلِيْلِيَّةٍ ، فأمره أن يتخذ أنفاً من ذهب<sup>(٣)</sup> .

قلت لأبي الأشهب: عبدالرحمن أدرك جده عرفجة ؟ قال: نعم.

## [ ١٣٠] نقش الحيوان في الخاتم

وأما قوله: « وَنَهَى أَن ينقش الحيوانُ فِي الحواتيم » .

لأنه إذا نقش يحول صورةً ، والمصور هو الله تعالى ، وقد زجر رسولُ الله عَلَيْتِهِ عن التصاوير ، وقال : « أَشَدُ النَّاسِ عَدَاباً المصورون ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحيوا ما خلقتم »(٤) .

فإذا نقش فى الخاتم حيوانا ، ثم ختم به فى طينة أو فى شئ ، صارت صورة .

وأما ماجاء من الأخبار فى نقش من لبس من الصحابة والتابعين الخواتيم التى فيها هذه النقوش ، فروى عن حذيفة : أنه لبس خاتما عليه نقش كركيين متقابلين ، وفلان لبس خاتما فيه ذباب ، وأشباه هذا – أحاديث كثيرة . سمعت

<sup>(</sup>١) اسم ماء ، كان هناك وقعة ، بل وقعتان مشهورتان يقال لهما : الكلاب الأول والتانى .

<sup>(</sup>٢) أي فضية .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : كتاب الخاتم ، باب ٧ ، ما جاء في ربط الأسنان بالذهب . والترمذي : كتاب اللباس ؛ باب ٣١ . والنسائي : كتاب الزينة ، باب ٤١ .

<sup>(</sup>٤) البخارى : كتاب اللباس ، باب ٨٩ ، ٩٢ ، ٩٥ . والتوحيد ، باب ٥٦ . ومسلم : كتاب اللباس ، حديث ٩٦ ، ٩٧ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ١١٣ . وأهمد : الثانى ؛ ص ٤ ، ٢٢ ، ٢٠ ، ٥٥ . والسادس ؛ ص ٠٠ ، ٠٠ ، ٢٣٣ .

سفيان بن وكيع يقول : سمعت أبى يقول لما حدث بهذه الأحاديث : إن هذه خواتيم العجم ، فلما فتحوا كور الأعاجم غنموها ، فإنما لبسوها من أجل أنها غنيمة ، ولم يعبئوا بذلك النقش .

حدثنا عبدالله بن سعيد الأشج ، حدثنا عقبة بن خالد السكوني ، عن أبي أمية بن يعلى الثقفى ، عن أبي الزناد ، قال : رأيت في يد أبي بردة بن أبي موسى خاتما من فضة عتيق ، عليه أسدان متقابلان ، بينهما رجل يلحسانه .

قال أبو عبدالله رحمه الله: فهذا خاتم قد روى فى الأخبار أنه خاتم دانيال عليه السلام ، لما فتحت تستر غنموه وأميرهم أبو موسى فأصابه فى الفيء ، وذلك أن دانيال عليه السلام لما ألقى فى البئر ، وفيه أسدان قد خرجا فجعلا يلحسانه . فلما نجاه الله تعالى اتخذ خاتما صوره هذه النعمة : رجل بين أسدين يلحسانه – كى يكون نصب عينيه عطف الله عليه . فلما لبسه أبو موسى رضى الله عنه لم يغيره عن حاله . وهذا كما فعل داود عليه السلام أحب أن تكون الخطيئة نصب عينيه ، فسأل ربه أن ينقشها فى كفه ، ففعل ، فكان إذا رآها هنبطربت يده فوقع الإناء من يده .

# [ ۱۳۱] نقش اسم الله تعالى على الخاتم

وأما قوله : « وَنَهَى أَنُ يُنقَشَ اسمُ اللهِ عَلَى الحاتِمِ » (١) .

فهذاتأديب وحسم على الناس لكى يعظموا اسم الله تعالى ؛ فإنه يلبس ذلك ويدخل فى الخلاء ويستنجى . وهذا إنما نهى عن هذا الاسم خاصة فيما نعلم ؛ لأن الله تعالى لايشركه أحد فيه بنو آدم فيسموا بها ، فإن نقش بها ، على الخواتيم لم يكن داخلا فى هذا النهى عندنا . وإنما خص اسم الله تعالى ؛ لأن اسمه الذى هو اسمه من العظمة أن يجل هذا الاسم عن أن يدخل به المواضع الدنبئة .

وأما ماجاء عن رسول الله عَلَيْكَيْم أنه نقش خاتمه ثلاثة أسطر « محمد رسول الله » : محمد سطر ، ورسول سطر ، والله سطر (٢) فلم يجئنا أنه كان يدخل به الخلاء (٣) .

حدثنا أحمد بن مدرك الهروى ، حدثنا عون بن جعفر ، عن مسرف بن أبي مُعاذ ، عن صالح بن مرداس ، عن شهر بن حوشب ، عن أبي هريرة رضى الله عنه : قال : لما ارتقى موسى عليه السلام جبل طور سيناء رأى الجبار في

 <sup>(</sup>١) لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث فى هذا النهى . بل قد صح عكسه ؟
 حيث كان نقش خاتم النبى صلى الله عليه وسلم : « محمد رسول الله » .

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب الخمس ، باب ٥ . وكتاب اللباس ، باب ٥٥ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب ٢٦ .

<sup>(</sup>٣) عن أنس قال : كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا دخل الحلاء نزع خاتمه . رواه الخمسة إلا أحمد . وصححه الترمذى . والحديث يدل على تنزيه ما فيه ذكر الله تعالى عن إدخاله مثل هذه المواضع ، والقرآن بالأولى ؛ حتى قال بعضهم : يحرم إدخال المصحف الحلاء لغير ضرورة .

أصبعه خاتمًا ، فقال : ياموسى ، ماهذا ؟ قال : يارب حلى من حلى الرجال . قال : فهل عليه شئ من أسمائى أو كلامى ؟ قال : لايارب . قال : فاكتب عليه لكل أجل كتاب .

حدثنا عمر بن أبى عمر ، حدثنا شباب بن خليفة ، حدثنا الأنصارى ، عن أبيه ، عن مُامة بن عبدالله بن أنس : أن نقش خاتم رسول الله عَلَيْكَ ثلاثة أسطر : « محمد رسول الله »(١)

حدثنا عبد الوارث بن عبدالصمد بن عبدالوارث بن سعید العنبری ، حدثنا أبی ، حدثنا محمد بن ثابت البنانی ، حدثنی أبی ، عن أنس ، عن رسول الله عرف الله عرف الله هردا .

حدثنا يحيى بن أحمر الطائى ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عبدالعزيز بن صهيب ، عن أنس : أن رسول الله عَيْسَةُ اتخذ خاتما من فضة ونقش فيه «محمد رسول الله » . وقال : « لَا ينقش أُحدٌ عَلَى نَقْشِهِ » (٣) .

حدثنا محمد بن بشار العبدى ، حدثنا أبو عامر العقدى ، حدثنا زمعة ابن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن يعلى بن أمية ، قال : صنعت لرسول

 <sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الخمس ، باب ٥ . وكتاب اللباس ، باب ٥٥ . والترمذى : كتاب اللباس ، باب ١٦ .

<sup>(</sup>٢) البخارى: كتاب العلم ، باب ٧ . وكتاب اللباس ، باب ٥٠ . وكتاب الأحكام ، باب ٥٠ . وكتاب الأحكام ، باب ١٥ . والنسائى : كتاب الزينة ، باب ٥٠ . وابن ماجه : كتاب اللباس ، باب ٣٩ . وأهمد : الثانى ، ص ٢٢ ، ١٤١ . والثالث ؛ ١٦٩ ، ١٧٩ ، ٢٠٩ ، ٢٢٣ ، ٢٧٥ .

 <sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب اللباس ؛ باب ٥٥ . والنسائى: كتاب الزينة ، باب ٥٠ . وابن ماجه :
 كتاب اللباس ، باب ٣٩ . وأحمد : الثالث ؛ ص ١٨٧ .

الله عَيْضَة خاتما لم يشركني فيه أحد ، ونقشه ، محمد رسول الله ، (١) .

حدثنا محمد بن ميمون المكى ، حدثنا سفيان ، عن أيوب بن موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر قال : اتخذ رسول الله عَيْقِ خاتما من ذهب ، ثم ألقاه ، ثم اتخذ خاتماً من فضة ، فجعل فصه من باطن كفه ، ثم نقش عليه « محمد رسول الله » ، وقال : « لا ينقش أحد عَلَى نَقْشِ حَاتمى » (٢) .

قال أبو عبدالله رحمه الله: معناه أنه إنما نقش ليختم به الكتب ، وذلك أنه قيل له: إن الملوك لايقرون الكتاب إذا لم يكن مختوما ، فلذلك قال: لا ينقش على مثل نقشه ؛ لاشتباه الأمر ، ودخول الضرر . وكذلك خاتم الحلافة ممنوع أن ينقش على مثل نقشه لاشتباه الأمر .

وأما قوله : « جعل فصه مما يلي بطن كفيه » فذلك عندنا بمعنى دخول الخلاء .

حدثنا أبو الربيع الأيادى ، حدثنا إسحاق بن نجيح الملطى ، عن ابن جريج ، عن عطاء الخراسانى ، عن ابن عباس ، قال : كان خاتم رسول الله علي من فضة ، وكان يجعله مما يلى راحته (٣) .

حدثنا أبو الخطاب الحرشي ، حدثنا زياد بن يُعيى ، حدثنا عبدالله بن

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب اللباس ، باب ٥٢ . ومسلم : كتاب اللباس ، حديث ٥٧ . وأحمد : الثالت ؛ ص ١٨١ .

<sup>(</sup>٧) أبو داود عن ابن عمر : كتاب الخاتم ، باب ١ ، ( ماحاء في اتخاذ الخاتم ) .

<sup>(</sup>٣) البخارى: كتاب اللباس؛ باب ٤٥، ٤٦، ٥٣. ومسلم: كتاب اللباس، حديث ٥٥، ٦٠، وابن ماجه: كتاب اللباس، باب ٤١. وأحماد: الثانى؛ ص ٣٤، ٦٠، ٦٠، ٩٦. مديث ٥٩، ١١٩، ١٢٧، ١٢٩، ٩٦.

ميمون القداح ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبدالله الأنصارى : أن رسول الله عَلَيْكُ كان يتختم في يمينه (١) .

وحدثنا بشر بن القاسم النيسابورى ، حدثنا ابن نمير ، حدثنا إبراهيم بن الفضل ، عن عبدالله بن محمد ، عن عبدالله بن جعفر : أن رسول الله عليسة كان يتختم في يمينه (٢) .

حدثنا أبو الأشعث العجلي ، حدثنا عبيدبن القاسم عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن عائشة رضى الله عنها ، قالت : قبض رسول الله عليات والخاتم في يمينه (٣) .

قال أبو عبدالله رحمه الله: فهذا لحال الاستنجاء ، كأنه كره أن يستنجى والخاتم فيه ذلك النقش . حدثنا الجارود ، حدثنا يحيى بن الضريس ، عن عبدالعزيز بن أبي رواد ، قال : سألت عكرمة عن الرجل يدخل الخلاء وعليه خاتم فيه اسم الله ؟ قال : يجعل فصه في كفه ، ثم يقبض عليه ، فيكون كالقرآن في صدره .

أبو داود: كتاب الحاتم ، باب ٥ . والترمذى : كناب اللباس ، باب ١٦ . وابن ماجه :
 كتاب اللباس ، باب ٤٢ . وأحمد : الأول ؛ ص ٢٠٤ ، ٢٠٥ . والنسائى : كتاب الزيمة ؛ باب ٤٨ .
 (٢) ، (٣) المواضع السابقة .

#### [ ١٣٢] الصلاة بعد العصر وبعد الفجر

وأما قوله : « وَنَهَى عَن الصلاة فِي ساعنين : بَعْدِ العصرِ ، وَبَعْدِ الفجر »(١) .

ففى النهار ثلاث ساعات الصلاة فيهن محرمة: وفى وقت طلوعها ، ووقت زوالها ، ووقت غروبها . فحسم على الناس باب الصلاة بعد العصر وبعد الفجر حتى لايقعوا فى الوقت المحرم ، فالساعات محرمة فيها بعد الفجر وبعد العصر منهى عنها .

حدثنا إبراهيم بن عبدالله الخلال ، حدثنا عبدالله بن المبارك ، حدثنا موسى بن على بن رباح اللخمى ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر ، قال : ثلاث ساعات نهانا رسول الله عَلَيْتُ أن نصلى فيهن ، وأن نقبر موتانا : حتى تطلع الشمس بازغة ، وحين يستوى الزوال ، وحين تَضَيَّفُ للغروب حتى تغرب (٢) .

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب المواقيت ؛ باب ۳۰، ۳۱. وكتاب اللباس، باب ۲۰. ومسلم: كتاب المسافرين، حديث ۲۸. وأبو داود: كتاب الصوم، باب ٤٨. وابن ماجه: كتاب الإقامة، باب ١٤٧. وأحمد: الأول؛ ص ٥١. والثالث؛ ص ۳۶، ۲۵، ۲۵، ۲۵، ۲۵.

<sup>(</sup>۲) النسائى: كتاب المواقيت ؛ باب ۳۱، ۳۵. وكتاب الجنائز ، باب ۸۹. والترمذى: كتاب الجنائز ، باب ٤١. وابن ماجه: كتاب الجنائز ، باب ۳۰. والدارمى: كتاب الصلاة ، باب ۱٤۲. وأحمد: الرابع؛ ص ۱۵۲.

### [ ۱۳۳] صيام ستة أيام ؟

وأما قوله: « وَنَهَى عَن صيامِ ستة أيامٍ: يَوْمِ الفطرِ<sup>(١)</sup> ، وَيَوْمِ النحرِ<sup>(٢)</sup> ، وَيَوْم النحرِ<sup>(٢)</sup> ، وَيَوْم يشك فيه مِن رمضان<sup>(٣)</sup> ، وثلاثِةِ أيامِ بَعْدَ النحرِ<sup>(٤)</sup> » .

فأما قوله : « يوم الفطر » فيكون فصلا بين الفريضة والتطوع .

وأما « النحر » ، فلأكل القربان ؛ لأنه طعمة الله ، قال : ﴿ فَكُلُوا مِنهَا وأطعمُوا القانعَ والمُعْتَرَّ ﴾ (٥) فبدأ بالأكل ، ثم الإطعام . وكان رسول الله عَيْسَةً يطعم يوم الفطر قبل أن يخرج ، ولايطعم يوم النحر حتى يرجع (١) فيأكل من لحم الأضحية ، كأنه أحب أن يكون على ريق الغذاء ، فيرجع فيذبح

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الصوم ، باب ٦٦ . وابن ماجه: كتاب الصيام ، باب ٣٦ . والدارمى : كتاب الصوم ، باب ٤٣ . ومسلم : كتاب الصيام ، حديث ١٤٠ . وأحمد : الثالث ؟ ص ٣٩ ، ٢٥ ، ٥٣ ، ٢١ .

<sup>(</sup>۲) ابن ماجه: كتاب الصيام ، باب ۳ ، حديث ١٦٤٥ . وأبو داود: كتاب الصوم ، باب ١٠٤٥ . حديث ٢٣٣٤ . والترمذي : كتاب الصوم ، باب كراهية صوم يوم الشك ، حديث ٢٨٦ ، وقال : حسن صحيح . والنسائي : كتاب الصوم ، حديث ٢١٩٠ .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب مسجد مكة ، باب ٦ . وكتاب الصيد ، باب ٢٦ . ومسلم : كتاب الصيام ، حديث ١٤٠ . والدارمي : كتاب الصوم ، باب ٤٣ . وأحمد : الثالث ، ص ٣٩ ، ٥٢ ، ٥٣ ، ٧١ .

<sup>(</sup>٤) البخارى: كتاب الصوم، باب ٦٨. وأبو داود: كتاب الصوم، باب ٥٠. والتومدى: كتاب الصوم، باب ٥٠. والتومدى: كتاب الصوم، باب ٨٥. وابن ماجه: كتاب الصيام، باب ٣٥. والمدارمى: كتاب الصوم، باب ٤٨. وأحمد: الأول، ص ١٦٩. والرابع، ص ١٩٧. وجاء هذا الحديث كاملاً عند البيهمي في السنن، عن أبي هويوة بسند حسن، بلفظ: «نهى عن صيام يوم قبل رمضان، والأضحى، والفطر، وأيام التشريق، الجامع الصغير: برقم ٩٤٨٦.

<sup>. (</sup>٥) الحج: ٣٦.

<sup>(</sup>٦) الترمذى : كتاب الجمعة ، باب ٣٠ – قابل ما قبلها بما بعدها - ٣٨ . وابن ماجه : كتاب الصيام ، باب ٤٩ . والدارمي : كتاب الصلاة ؛ باب ٢١٧ . ومالك : كتاب العمل في غسل العيدين =

الأضحية فيأكل منها ، فكان يأكل من كبدها(١) ؛ لأنه موضع الرحمة من كل ذى روح ، فذاك كالتداوى والاستشفاء فيه .

وأما « يوم الشك » ، فمن أجل أنه إذا صام فكأنه زاد في الفرض ، وذاك إذا صام على أنه من الفرض ، وأما إذا صامه تطوعا فقد فعله رسول الله عَلَيْكُ ، فكان يصوم شعبان كله يصله إلى رمضان (٢) ، كأنه يتأول في قول الله تعالى : ﴿ فصيامُ شهرين متتابعين توبةً مِن الله ﴾ (٣) .

وأما « أيام النحر » ، فهي أيام خروج الناس من الإحرام . وإذا حظر الله على العباد شيئا فانتهى وقت الحظر أحبّ أن يرجعوا إلى إطلاقه .. ألا ترى أنه قال : ﴿ لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ﴾ (٤) ثم قال : ﴿ وإِذَا حللتم فاصطادوا ﴾(٥) ، وقال : ﴿ إذا نودي للصلاةِ مِن يَوْمِ الجمعةِ فاسعوا إلى ذكرِ اللهِ وذروا البيع ﴾ (٦) ، ثم قال : ﴿ فَإِذَا قَضِيتَ الصَلَاةُ فَانْتَشْرُوا فِي

<sup>=</sup> حديث ٢ ، ٧ . وأحمد : الأول ؛ ص ٣١٣ . والثالث ؛ ص ٢٨ ، ٢٠ ، ١٢١ ، ١٦٤ ، ٢٣٢. والخامس ؛ ص ٣٥٢ ، ٣٦٠ . والطيالسي : حديث ٨١١ .

<sup>(</sup>١) انظر المصادر السابقة ، وأيضاً نيل الأوطار : باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى، الجزء الثالث، ص ٢٨٨ - ٢٩٠ . ومجمع الزوائد: الجزء الثاني؛ ص ١٩٨ — ١٩٩ ، باب الأكل يوم الفطر قبل الجروج . وفقه السنة : الجزء الأول ؛ ص ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الصوم ، باب ٣٦ . وابن ماجه : كتاب الصيام ؛ باب ؛ ، ٣٠ . والدارمي : كتاب الصوم ، باب ٣٣ . وأبو داود : كتاب الصوم ، باب ٥٧ . وأحمد : السادس ؟ ص ٣٠٠ ، ٣١١ . والبخارى : كتاب الصوم ، باب ٥٢ . ومسلم : كتاب الصيام ، حديث ١٧٦ .

<sup>(</sup>٣) النساء: ٩٢.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٢.

<sup>(</sup>T) الجمعة: P.

الأرض (١). فكان عبدالله بن بشر إذا قضى الصلاة خرج ثم عاد إلى المسجد. فأحب أن يطلق ويراهم مطلقين ، كا رآهم فى الحظر محظورا عليهم . فكانوا فى الإحرام ، فإذا فرغوا أحب الله تعالى أن يراهم محلين ... ألا ترى إلى قوله عليه السلام : « أيامُ التشريقِ أيامُ أكْلِ وشربِ وبعالٍ »(٢) . وكان القوم فى الإحرام ممنوعين من التبعل ، فلما أطلقوا أحبّ الله لهم ذلك ، فنهوا عن صيامه ليكونوا فى هيئة المطلقين المحلين من إحرامهم ، وليتقوى الذاكر على ذكره ؛ فإنها أيام ذكر (٢) .

واعتبر برجل له عبد ، قيد عبده ثم أطلقه ، فثبت على مكانه كالملقى ، نفسه كسلا ، فهذا مستثقل وخم ، بعيد عن الكياسة ، لايفرح بإطلاقه ، فكأنه لم يعبأ به ... ألا ترى إلى قوله : « إن أحبّ عبادى إلى أعجلهم فطرا » (٤) . فهذه مبادرة إلى رخصته ، فإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه .

وكذلك نهى عن صيام الأضحى والفطر فيما نرى ليخرج من صومه

<sup>(</sup>١) الجمعة : ١٠.

<sup>(</sup>٢) مسلم: كتاب الصيام ، حديث ١٤٢ ، ١٤٣ . وأبو داود : كتاب الأضاحى ، باب ١٠ . والترمدى : كتاب الصوم ، باب ٥٨ . والنساقى : كتاب الحج ، باب ١٩٣ . والفرع ، باب ٢ . والإيمان ، باب ٧ . وابن ماجه : كتاب الصيام ، باب ٣٥ . والمدارمي : كتاب الصوم ، باب ٤٧ . ٤٨ . ومالك : الحج ، حديث ١٣٥ . وأحمد : الرابع ؛ ص ١٥٢ . والخامس ؛ ص ٧٥ ، ٢٢٤ . ٢٢٤ .

والبعال : هو جماع الرجل زوجته .

<sup>(</sup>٣) أجاز أصحاب الشافعي صيام أيام التشريق فيما له سبب من نذر أو كفارة أو قضاء . أما ما " لا سبب له ، فلا يجوز فيها بلا خوف. وجعلوا هذا نظير الصلاة التي لها سبب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها .

<sup>(</sup>٤) الترمذي : كتاب الصوم ، باب ١٣ . وأحمد : الثاني ؛ ص ٢٣٨ ، ٣٢٩ .

يوم الفطر ، وليأكل من لحم أضحيته يوم النحر . حدثنا سعيد المخزومي ، عن سفيان بن عيينة ، عن الزهرى ، عن أبي عبيد ، قال : شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، فبدأ بالصلاة ، ثم خطب فقال : إنَّ رسول الله عَيْشَة نهى عن صيام هذين اليومين ، أما يوم الفطر ففطركم من صيامكم ، وأما يوم الأضحى فتأكلون من لحوم نسككم (١) . فقد بين عمر رضى الله عنه العلة فيه .

# [ ۱۳٤] سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذي محرم

وأما قوله : « وَلَهَى أَنْ تَسَافَرَ المَرَأَةُ فَوْقَ ثَلَاثُ إِلَا مَعَ زُوجٍ أَو ذَى ۗ عُعْرِمٍ «(٢) .

فهذا توقیت ومقدار السفر الذی یقدر فبه لقصر الصلاة وانقطاع المسح علی الخفین ، كأنه رأی أن ما دون مسیرة ثلاث وإن كان یسمی سفرا فلیس بذلك السفر الذی یوجب العذر . وإن غابت المرأة عن وطنها ، فلیست تلك

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الصوم ، باب ٦٦ . وكتاب الأضاحى ، باب ١٦ . ومسلم : كتاب الصيام ، حديث ١٣٨ . وابن ماجه : كتاب الصيام ، باب ٣٦ . ومالك : كتاب العيدين ، حديث ٥ . وأحمد : الأول ؛ ص ٢٤ ، ٣٤ ، ٠٤ .

غيبة غربة ؛ لأن في الغربة تضييعاً لافتقاد الأحوال : أحوال الوطن .. ألا ترى إلى قول رسول الله عَلَيْظَةِ: « من مات غريبا مات شهيدا »(١) ، فإنما صار هكذا لأنه افتقد أحوال التربية والنعمة والتغذية . وهذا كله نصيب النفس ؟ فإنما تحب الحياة ، فإذا افتقدت هذا كله فما تصنع بالحياة ؟ فيجد القلب حينئذ الزهادة والخلاصة من شهوات النفس، فيقدر أن يحتسب بنفسه على الله، فكتب شهيداً ؛ لأن الشهيد هو الذي احتسب نفسه على الله .. ألا ترى إلى قُول رسول الله عَلَيْلَةِ : « الشهداءُ أمناءُ الله قُتِلُوا أو ماتوا »(٢) . فإنما صار أمينا إذا تخلص العبد من إيثار النفس وأحب الموت وتمناه ، فذلك قد سلم نفسه إلى الله ، واحتسب بها عليه . ومن لم يخلص قلبه من أسر النفس ، فنفسه متشبثة بحب الحياة الدنيا للشهوة والغالبة ، فهو قار من الموت ، فإذا مأت لم يكن شهيدا ، وليس هو من أمناء الله ؛ لأن الأمين مَنْ إذا أعطى شيئا عارية ، فيسأل الرد ، رده بلا كره . والخائن من قد ولج في رده حتى يؤخذ منه بغير طيبة نفسه ، قال الله - عز وجل - عندما قالت اليهود والنصارى : نحن أولياء الله : ﴿ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعْمَتُمْ أَنْكُمْ اللَّهِ مِنْ دُونِ النَّاسُ ، فتمنُّوا المَوْتَ إِن كُنتُم صَادِقينَ ﴾(٢) ، ثم أعلم العباد الذي منعهم من ذلك فقال : ﴿ وَلَا يَتَمَنُونُهُ أَبِدًا بِمَا قَدَّمَتَ أَيْدِيهِم ﴾<sup>(ئ)</sup> . فمن قدم سوءا ، فهو <sup>·</sup>

<sup>(</sup>١) أورده الشوكاني : بهذا اللفظ في « الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة » : ص ٢٦٨ ، برقم ١٩٣ . وابن ماجه : بسند ضعيف ، بلفظ : « مَوْتُ غُرْبَةٍ شَهَادَةٌ » . السنن : كتاب الجنائز ، باب ٢٦٠ ، حديث ١٦٦٣ . والإحياء : الجزء الرابع ، ص ٤٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أحمد : الجزء الرابع ، ص ٢٠٠ . وقال الهيثمي : رجال ثقات . مجمع الزوائد : الخامس ، ص ٣٠٢ .

<sup>(</sup>٣) الجمعة : ٦ .

<sup>(</sup>٤) الجمعة : V .

عبد آبق ، فار من الله تعالى ؛ فكيف يتمنى القدوم غليه ؟ وكيف تطيب نفسه بالموت ؟ وكيف يكتب شهيدا ، والشهيد من يختار وجه الله ورزقه هناك عنده في محل القربة ليشهده ، فيلزمه هذا الاسم ؟ فأخبر أن الولى يتمنى الموت ، وكذلك المقتول في سبيل الله سلم نفسه إلى الله بذلا فقلل الاسم ، وكذلك المطعون أيس من الحياة ، وكذلك النفساء أيست من الحياة فطابت نفسها بالموت فهى باذلة ، وكذلك الغريق ، وصاحب الحرق ، وكذلك صاحب الهدم ، والمبطون ؛ فهؤلاء كلهم قد طيبوا أنفسهم بالموت ، واحتسبوا على الله ، وتركوا الخيانة في شأن الروح لما أيسوا من الحياة ، فقبل الله ذلك منهم ، وألحقهم بالشهداء . فهذا الغريب قد لحق بهم أيضا من أجل ما وصفنا أنه لما افتقدت نفسه تلك الأشياء طلب الموت وسلس قياده وتخلى عن تشبث النفس افتقدت نفسه تلك الأشياء طلب الموت وسلس قياده وتخلى عن تشبث النفس توقيت الثلاث اغتراباً ، وما دون ذلك حكمه حكم الحضر ، وإنما سمى حضرا لأنه أسفر عن النعمة إلى البراز .

### [ ١٣٥] إحراق شيء من الحيوان بالنار

وأما قوله : « وَنَهِيَ أَنْ يُحرق شيءٌ مِن الحيوانِ بالنارِ »(١) .

فإنه ليس لأحد أن يعذب بعذاب الله . والنار مثلة ، والمثلة تشبه بفعل الله ؛ لأن الله تعالى يعذب بالنار إذا عاقب .

وقد جاء حدیث عن رسول الله عَیْسِیْ فی شأن الحیة ، حدثنا عمر بن أبی عمر ، حدثنا نعیم بن حماد ، حدثنا ابن إدریس ، عن شریح ، عن عمرو بن دینار ، عن أبی عبیدة بن عبد الله بن مسعود ، عن أبیه ، قال : كنا مع رسول الله عَیْسِیْ بنی فمرت حیة ، فقال عَیْسِیْ : « اقتلوها » ، فسبقتنا إلی جحر فدخلته ، فقال رسول الله عَیْسِیْ : « هاتوا بسعفه ونار فأضرموها علیه ناراً » (۲) . قال نعیم : حدثت به ابن أبی عبه وابن إدریس حی ، فجعل یتعجب ، فلم یصبر حتی قام إلیه وسمع منه .

قال أبو عبد الله – رحمه الله – : وليس هذا الحرق ، ولكنه لما فاتتهم وهي عدو لهم احتال في إيصال الهلاك إليها لما أحب أن يقيم العداوة التي نصبها

<sup>(</sup>١) عن عبد الله بن مسعود قال : كما مع رسول الله عَلَيْكَ في سفر ، فانطلق لحاجته ، فرأينا حمرة (طائراً) معها فرخان ، فأخذنا فرخيها ، فجاءت الحمرة ، فجعلت تفرش (ترفرف) ، فجاء النبى فقال : « مَنْ فجع هذه بولدها ؟ ردوا ولدها إليها » ، ورأى قرية نمل قد حرقناها ، فقال : « من حرق هذه ؟ » ، تلنا : نحن ، قال : « إنه لا ينبغى أن يعذب بالنار إلا رب النار » . أبو داود : كتاب الجهاد ، باب ١٦٢ . وكتاب الأدب ، باب ١٦٤ . والنسائى : كتاب الصيد ، باب ٢٨ . وأهمد : الأول ، ص ٢٢٢ .

<sup>(</sup>۲) نوادر الأصول في معرفة أخبار الرسول : ورقة ۳۹/ب ، مخطوط بدار الكتب المصرية تحت . رقم ( ۷۰۶ حديث طلعت ) .

الله بينهم حيث قال : ﴿ اهبطُوا بعضُكُم لِبعضٍ عدو ﴾(١) . فإقامة عداوتك في شأن الحية وشأن إبليس مما يتقرب به إلى الله ، فلما ابتدروا قتلها سبقتهم ، فاحتال رسول الله عَلَيْتُ لقتلها كي يخفر ذمة إبليس ، ويقيم العداوة التي نصبها الله بينهم ، وينتصر إلى الحق ، فإنها مالت إلى الباطل وإلى إبليس ، فألقى النار على الصخرة كي تحمى فتموت غماً فليس ذلك حرقاً .

وكانت الحية أقيمت في الجنة لخدمة آدم عليه السلام ، وكانت ذات قوام ولها عرف كأحسن من بين نابيها ، حتى دخل وكلمه منها ، فلعنت ولعن إبليس ، وسلبت قوائمها ، وجعلت تمشى على بطنها ، وجعل رزقها في التراب ، وقال لها إبليس : أنت في ذمتى ، فلا تخافي من الذي أصابك . فكان ابن عباس – رضى الله عنه – يقول : اخفروا ذمة عدو الله . فلما لعنت تكلمت ، فروى في الخبر أنه قال لها الرب تعالى : وتتكلمين أيضا ، فشق لسانها حتى خرست .

حدثنا الهاشمي ، حدثنا عبد الرزاق ، عن عمر بن عبد الرحمن ، قال : سمعت وهب بن منبه يقول : قال الله تعالى لآدم عليه السلام عندما أكل من الشجرة : ملعونة الأرض التي منها خلقت لعنة يتحول ثمارها شوكا . ولم يكن في الأرض ولا في الجنة شجرتان أفضل من الطلح والسدر ، ثم قال : يا حواء ، غررت عبدى ؛ فإنك لا تحملين حملا إلا حملتيه كرها ، فإذا أردت أن تضعى ما في بطنك أشرفت على الموت مرارا . وقال للحية : أنت الذي دخل الملعون في جوفك حتى غر عبدى ؛ ملعونة أنت لعنة تتحول قوائمك في

<sup>(</sup>١) البقرة : ٣٦ .

بطنك ، ولا يكون لك رزق إلا التراب ؛ أنت عدو بنى آدم ، وهم أعداؤك ، أين لقيت واحداً منهم أخذت بعقبه ، وحيث لقيك شدخ رأسك(١) .

قال أبو عبد الله - رحمه الله - : فهذه عداوة أصلية متأكدة يتقرب بها إلى الله ، وإنما أعطيت السم في نابها لتمتنع به عن ولد آدم . ولتحذر فتقتل ؛ ولذلك قال رسول الله عَلَيْكُ : « اقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في الصلاق »(٢) . حدثنا بذلك عبد الوهاب بن فليح ، حدثنا عبد العزيز عبد الصمد ، حدثنا هشام أبو المقدام ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس عن الصمد ، حدثنا هبد الرحيم ، بن رسول الله عَلَيْكُ . وحدثنا محمد بن موسى الحرشي ، حدثنا عبد الرحيم ، بن زيد العمى ، عن أبيه ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِينَةً ويد العمى ، عن أبيه ، عن محمد بن كعب ، عن ابن عباس ، عن النبي عَلِينَةً منه .

وأبيح للمحرم قتلها . حدثنا قتيبة ، عن ليث بن سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : قال رسول الله عَيْنِيَةِ : « حَمْسٌ يُقتلن فِي الحرم : متهاالحية »(٣) .

وحدثنا يزيد بن عمرو بن يزيد البزاني عبد الله الفتوى ، حدثنا

<sup>(</sup>١) شَدَخَ : أَى شَعِّ .

<sup>(</sup>٢) الترمذى : كتاب الصلاة ، باب ١٧٠ . وأبو داود : كتاب الإقامة ، باب ١٦٥ . والنسائى .: كتاب السهو ، باب ١٤٠ . وابن ماجه : كتاب الإقامة ، باب ١٤٦ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ١٤٨ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ١٨٠ . وأحمد : الثانى ، ص ٢٣٣ ، ٢٤٨ ، ٢٥٥ ، ٢٨٤ ، ٢٧٥ ، ٤٩٠ . والسلاة ، باب ٧ . ومسلم : كتاب الحج ، حديث ٢٧ - ٧٣ ، ٢٧ - ٧٩ . وأبو داود : كتاب المناسك ، باب ٣٩ . والنسائى : كتاب الحج ، باب ٨١ - ١٨ ، ٨١ ، ٨٨ ، ١١٠ . ومالك : كتاب الحج ، حديث ٨٨ - ٩١ . وأحمد : الثانى ، ص ٨ ، ٢٢ ، ٢٧ ، ٢١ ، ١١٥ ، ٥١ ، ٥١ ، ٧١ . وابن ماجه : كتاب الصيد ، باب ١٩ . وكتاب المناسك ، باب ١٩ .

أحمد بن حرب الغسانى ، حدثتنى ساكنة بنت الجعد ، عن سرى بنت نبهان الغنوية ، قالت : سمعت رسول الله عَلَيْكُ يقول : « اقتلوا الحية : صغيرها وكبيرها ، وأسودها وأبيضها ؛ فإنَّ مَن قتلها كَانَت لَهُ فداءً مِن النارِ ، وَمَنْ قتله كَانَ شهيداً »(١) .

### [ ١٣٦] قتل الجان

أوما قوله : « وَنَهِي عَن قَتْلِ الجانِ » (٢) .

فذلك طائفة من الجن قد أنست بالمسلمين ، ولهم مساكن في بيوتات المسلمين ، وخلقتهن خلقة الحيات . فهم الجان ، فإذا قتلوا أضروا بالقاتل : أولياءه وعشيرته . وروى لنا عن رسول الله عَيْنِكُ أنه زجر عن ذلك . حدثنا بذلك سفيان بن وكيع . حدثنا يحيى بن سعيد ، عن ابن عجلان ، حدثنى صيفى ، عن أبى سعيد الخدرى ، قال : قال رسول الله عَيْنِكُ : « إِنَّ بالمدينة نفراً مِن الجن أسلموا ، فمن رأى شيئاً من هذه العوامِر فَليؤذنه ثلاثاً ، فإنَّ بعد ذلك فليقتله ؛ فإنَّه شيطانٌ »(٣) .

<sup>(</sup>١)الحكيم الترمذى : في نوادر الأصول ، ورقة ٣٩ ، مخطوط . والطبراني في الكبير . جمع الجوامع : الجزء الأول ، ص ١٣٣ .

<sup>(</sup>۲) البخارى: كتاب بدء الخلق ، باب ١٥ . وكتاب المغازى ، باب ١٢ . ومسلم: كتاب السلام ؛ حديث ١٣١ - ١٣٦ ، ١٣٦ . وأبو داود: كتاب الأدب ، باب ١٦٢ . والنسائى : كتاب الحج ، باب ١٨٧ . ومالك : كتاب الاستئذان ، حديث ٣١ ، ٣٢ . وأحمد : الثانى ، ١٤٦ . والثالث ؛ ص ٤٣٠ . والسادس ، ص ٨٣ . والجان : المقصود بها هنا ضربٌ من الحيات أكحل العينين ، يضرب إلى الصفرة ، لا يؤذى . والجمع : جنّانٌ .

<sup>(</sup>٣) أبو داود : كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات . ومسلم : كتاب السلام ، حديث ١٣٩ - ١٤١ . والتومذي : كتاب الأحكام ، باب في قتل الحيات . ونسبه المنذري للنسائي أيضاً .

حدثنا الزبير بن بكار الزبيرى ، حدثنا سعد بن سعيد المقبرى ، عن أخيه ، عن جده أبي سعيد الخدرى ، قال : خرج رسول الله عين إلى أحد ، فخرج معه فتى من بنى خدرة وهو حديث عهد بعرس ، فاستأذن رسول الله عين أن يطالع أهله ، فأذن له ، فخرج الفتى وفى يده رمح حتى دخل الله عين أن يطالع أهله ، فأذن له ، فخرج الفتى وفى يده رمح حتى دخل الدار ، فوجد زوجته بباب حجرته جالسة ، فأفزعه ذلك ، فقال : الدار ، فوجد زوجته بباب حجرته مطوية على فراشك ، هى التى ذعرتنى . ما أخرجك من بيتك ؟ قالت : حية مطوية على فراشك ، هى التى ذعرتنى . فدخل الفتى فركزها برمحه ثم خرج بها في الرمح ترتكض فماتت ، ومات الفتى من ساعته . فذكر ذلك لرسول الله عين فقال : « لا تقتلوا شيئا تجدوه في البيوت منهن حتى تقدموا »(١) .

وحدثنا محمد بن أيوب السختيانى ، حدثنا عبد الله بن صالح ، حدثنى معاوية بن صالح ، عن أبى الزاهرية ، عن جبير بن نفير ، عن أبى ثعلبة الخشنى ، قال : قال رسول الله عَيْلِيّة : « الجنّ عَلَى ثلاثة أصناف : صنف لهم أجنحة يطيرون في الهواء ، وصنف حيات وكلاب ، وصنف يحلون ويظعنون » (٢) .

قال : وزاد فيه غيره عن أبى أسامة ، عن أبى المنيب ، عن يحيى بن أبى كثير ، عن أبى سلمة ، عن أبى الدرداء ، قال : قال رسول الله عَلَيْكَمْ : « خَلَقَ

<sup>(</sup>١) مسلم : كتاب السلام ؛ حديث ١٣٩ - ١٤١ . والترمذى : كتاب الأحكام ، باب فى قتل الحيات . وأبو داود : كتاب الأدب ، باب فى قتل الحيات . والمؤلف فى نوادر الأصول : ورقة ، ٤/أ ، مخطوط .

<sup>(</sup>۲) ابن أبى حاتم ، والطبرانى فى الكبير ، والحاكم فى المستدرك ، وأبو الشيخ فى العظمة ، واللالكاى فى الأسماء ؛ عن أبى ثعلبة الخشنى . وقال الهيثمى : رواه الطبرانى ، ورجاله وثقرا و فى بعضهم خلاف . مجمع الزوائد : الثامن ، ص ١٣٦ . وحمع الحوامع : الأول ، ص ٤٠٣ .

اللَّهُ الجِنَ ثلاثةَ أثلاثِ : فثلث كلاب وحيات وخشاش الأرض ، وثلث ريح هفافة ، وثلث كبنى آدم لهم الثواب وعليهم العقاب . وخلق الله الإنسان ثلاثة أثلاث : فثلث لهم قلوب لا يعقلون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ؛ إن هم إلا كالأنعام ، بل هم أضل . وثلث أجسامهم أجسام آدم عليه السلام وقلوبهم قلوب الشياطين . وثلث في ظل يوم لا ظل إلا ظله هنا .

حدثنا ابن أبى مسرة ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنا حاتم بن إسماعيل ، حدثنا إسماعيل بن مجمع ، عن الزهرى ، عن سالم ، عن أبيه ، حدثنى عمر بن الخطاب : أن رسول الله عليه المجان نهى عن قتل ذوات البيوت – يعنى الجان (٢) .

وحدثنا أبى ، حدثنا أبو نعيم ، عن سفيان ، عن أبى قيس الأودى ، عن علقمة ، قال : اقتلوا الحيات كلها إلا الجنان الذى كأنه ميل فإنه جنها ، ولا يضر أحدكم كافرا قتل أو هو - يعنى الحيات (٣) .

حدثنا صالح بن محمد ، حدثنا يحيى بن واضح أبو ثميلة ، حدثنا

<sup>(</sup>۱) ابن أبى الدنيا: في مكائد الشيطان، وأبو الشيخ في العظمة، وابن مردويه؛ عن أبى الدرداء. جمع الجوامع: الأول؛ ص ٥١٠، ١١٥ والمؤلف في نوادر الأصول: ورقة ٤٠/أ، المنطوط.

<sup>(</sup>۲) البخارى : كتاب بدء الخلق ، باب ١٥ . والتومذى : كتاب الصيد ، باب ١٥ . ومالك : كتاب الاستئذان ؛ حديث ٣١ . ٣٠ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٩ . والثالث ، ص ٤٣٠ . والخامس ، ص ٢٦٢ . وأبو داود : كتاب الأدب ، باب في قتل الحيات .

<sup>(</sup>٣) نوادر الأصول: ورقة ٤٠/ب، مخطوط وعن ابن مسعود، قال: اقتلوا الحيات كلها إلا الجان الأبيض الذي كأنه قضيب فضة. أبو داود: كتاب الأدب، باب في قتل الحيات.

ربيع بن بدر: الجان التي نهي رسول الله عَلَيْتُ عن قتلها هي التي تمشي ولا تلتوي (١).

حدثنا نصر بن فضالة ، عن محمد بن سلام البيكندى عن ابن المبارك ، قال : علامة الجنية أنها إذا مشت لا تلتوى .

### [ ١٣٧ ] تقبيل الرجل الرجل أو التزام الرجل الرجل

وأما قوله : « وَنَهِي أَن يَقْبَلَ الرَّجِلُ الرَّجِلَ ، أَو يَلْتَزُمُ الرَّجِلُ الرَّجِلُ ، (٢) .

فهذا فعل يدعو إلى ريبة وفساد . فهذا للعامة ، وليس كل الناس يستوى .

وحدثنا صالح بن محمد ، حدثنا قيس بن الربيع ، عن الأجلح بن عبد الله الله الله عن الأجلح بن عبد الله الكندى ، عن الشعبى ، قال : لما افتتح رسول الله عَيْلَةُ خيبر أتاه البشير بأن جعفر قد خرج من أرض الحبشة ، فقال رسول الله عَيْلَةُ : « لا أدرى بأيهما أسر بفتح خيبر أم بقدوم جعفر ؟! » فخرج يتلقاه ، فالتزمه ، وقبل بين عينيه (٣) .

قال أبو عبد الله – رحمه الله – فالالتزام والتقبيل من فعل الأولياء وأهل

<sup>(</sup>١) نوادر الأصول : ورقة ٤٠/ب ، مخطوط . وقال أبو داود : قال لى إنسان : الجان لا ينعرج في مشيته . فإذا كان هذا صحيحاً كانت علامة فيه إن شاء الله . الموضع السابق .

<sup>(</sup>٢) الترمذي : كتاب الاستئذان ، باب ٣١ . وأحمد : الثالث ؛ ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>m) أبن الإمام أحمد : الزوائد ، عن الشعبي ، مرسلاً .

المحبة ، والعامة نفوسهم معهم ، والخيانة معهم كائنة . فالأولياء قد تنزهوا وبرئوا من الخيانة .. ألا ترى أنه قبل بين عينيه؛ وذلك أن المأخوذ بالناصية الذى قد أخذ بناصيته إلى الله .

# [ ١٣٨ ] الانحناء أو السجود لغير الله

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ ينحنى الرجلُ للرجلِ ، أَوْ يَسْجُدَ لأَحدٍ غَيْرِ اللهِ » (١) .

فهذا تواضع وعبادة ، ولا يستحق ذلك أحد غير الله ؛ لأن الانحناء كالركوع ، والركوع لله . وقد كان في الأمم قبلنا إذا لقى الرجل الرجل انحنى له ، يريد بذلك أمانه . فأكرم الله عز وجل هذه الأمة بتحية أهل الجنة ، وخصهم بها فجعل السلام أمانا بينهم .

حدثنا محمد بن على الشقيقى ، حدثنا أبى ، حدثنا إسماعيل بن عباس ، حدثنا أبو سلمة الحمصى ، عن يحيى بن خالد : أن أبا بكر الصديق – رضى الله عنه – قال : السلام أمان الله في الأرض .

وحدثنا الشقيقى ، حدثنا أشعث بن سوار ، عن كردوس بن عياش ، عن ابن مسعود – رضى الله عنه – ، قال : السلام اسم من أسماء الله تعالى ؛ فأفشوه بينكم نصحا من عند قلوبكم . معناه أن يكون فى ذمة أمانك فى

<sup>(</sup>۱)الترمذى : كتاب الاستئذان ، باب ٣١ . وابن ماجه : كتاب الأدب ، باب ١٥ . وأحمد : الثالث ؛ ص ١٩٨ . والطبراني : في الأوسط مجمع الزوائد ، الثامن ؛ ص ٣٩ .

الظاهر والباطن ، فلا تؤذه ولا تخنه بفعلك ، ولا تضمر له على سوء ، ولا تحله من رحمتك ورأفتك ونصحك .

حدثنا عبد الوارث بن عبد الصمد ، حدثنا أبى ، حدثنا أوفى ، عن أنس ، قال : قال رسول الله عَلَيْلَةِ : « إِنَّ اللَّهَ تعالى أعطانى ثلاث خصالٍ لَمْ يعطها أحداً قبلى : السلام وهو تحية أهلِ الجنةِ ، وصفوف الصلاةِ وهى صفوف الملائكةِ ، وآمين .. إلَّا مَا كَانَ مِن موسى وهارون »(١) . معناه أن موسى دعا وأمَّنَ هارون عليهما السلام ، وهو قوله : ﴿ رَبَّنَا اطمس عَلَى موسى دعا وأمَّنَ هارون عليهما السلام ، وهو قوله : ﴿ رَبَّنَا اطمس عَلَى أموالهم ﴾(١) الآية ، فقال : ﴿ قَدْ أُجِيبَ دُعُوتُكُما ﴾ . قال أبو عبد الله حرحمه الله - : فجعل لهذه الأمة بدلا من الانحناء السلام ، فإن عاد إلى ذلك فقد رفض كرامة الله .

#### ر ۱۳۹ م شرب الخليطيسن

وأما قوله : « وَنَهَى عَن شربِ الخليطين : البُسْرِ (٣) والتمرِ »(١) . فهو من أجل أنه إذا اختلط النبيء بالنضيج اشتد وقواه .

<sup>(</sup>١) ابن خزيمة : في صحيحه ، عن أنس ، والبيهقي في الشعب . وابن عدى في الكامل . الكنز : ٣١٩٤٥ . وجمع الجوامع : الأول ، ص ١٥٩ .

<sup>(</sup>٢) يونس: ٨٨.

<sup>(</sup>٣) البُسْرُ : ثمر النخل قبل أن يُرْطِب .

<sup>(</sup>٤) مسلم : كتاب الأشربة ، حديث ٢٦ . وأبو داود : كتاب الأشربة ، باب ٨ . والنسائى : كتاب الأشربة ؛ باب ٢ ، ٤ – ١٥ ، ١٥ – ١٧ . وأهمد : الثالث ؛ ص ٤٩ ، ١٥ ، ١٥ . والخامس : ص ٣٠٧ ، ١٥ ، وابن ماجه : كتاب الأشربة ، باب ١١ . والدرامى : كتاب الأشربة ، باب ١١ . والدرامى : كتاب الأشربة ، باب ١١ .

# [ ١٤٠] الذبح بالسن أو الظفر

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يذبحَ بالسِنِّ والظَّفْوِ »(١) .

لأنه لا يقطع قطع الشيء الحاد ، وإنما يبرد الأوداج ويمزقها فيصير كهيئة الموقوذة (٢) ، وإذا لم يقطع الودج لم يسل الدم ، فجمد فيه ، فصار آكلا للدم .

#### [ ۱٤١]

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ المُثلَةِ »(٣).

فالمثلة تشبه وتمثل بالخلائق ، وتبديل خلقه تعالى .

(۱) البخارى: كتاب الذبائح، باب ۲۰ ، ۳۲ ، ۳۷ . وكتاب الشركة ، باب ۱۸ . ومسلم: كتاب الأضاحى ، حديث ۲۰ . وأبو داود: كتاب الأضاحى ، باب ۱۶ . والترمذى : كتاب الصيد، باب ۱۸ . والنسائى : كتاب الضحايا ؛ باب ۲۰ ، ۲۱ ، ۲۲ . وابن نماجه: كتاب الذبائح، باب ٥٠ . وأحمد : الثالث ؛ ص ٢٦ ، ٢٦ . والرابع ؛ ص ١٤١ ، ١٤١ ، ١٤٢ . والرابع ؛ ص ٢٥ ، ١٤١ ، ١٤٢ .

(٢) الموقوذة : هي التي ضُربت حتى ماتت .

(٣) البخارى : كتاب المظالم ، باب ٣٠ . وكتاب الذبائح ، باب ٢٥ . وكتاب المغازى ، باب ٣٦ . وألدارمى : كتاب الزكاة ، ٣٦ . وأبو داود : كتاب الجهاد ، باب ١١٠ . وكتاب الحدود ، باب ٣٠ . والدارمى : كتاب الزكاة ، باب ٢٤ . وابن ماجه : كتاب الذبائح ، باب ١٠ . وأحمد : الرابع ؛ ص ٢٤٦ ، ٣٤٥ ، ٤٢٥ ، ٤٣٩ ، ٤٣٦ ، ٤٤٥ ، والخامس ؛ ص ٢١ ، ٢٠٠ .

### [ ١٤٢ ] الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت

وأما قوله: « وَلَهَى عَنِ اللَّابَّاءِ <sup>(١)</sup> ، والحَنْتِمِ <sup>(٢)</sup> ، والنقيرِ <sup>(٣)</sup> ، والمُزَّفَّتِ <sup>(٤)</sup> : أَنْ يُنْبَذ فِي شيءٍ منها » (٥) .

وذلك أن الدباء هو القرع ، فإذا اشتد فيه وغلا لم يشعر ، وكذلك الحنتم وهي جرار مقيرة ، وكذلك النقير وهو خشب منقور مجوف ، والمزفت ، وهو الذي قد ضرب بالزفت .

فهذه أوعية لا تنشق إذا غلى ما فيها فيعلم به صاحبه فيجتنبه . فإنما حرم

<sup>(</sup>١) الدُّبَّاءُ : القَرْعُ ، وهو من الآنية التي يسرع الشراب في الشدة إذا وضع فيها .

 <sup>(</sup>٢) الحنتم: جرار خضر مدهونة ، كانت تحمل الخمر فيها إلى المدينة ، ثم اتسع فيها فقيل
 للخزف كله: حنتم ، واحدها: حنتمة . وهي أيضاً مما تسرع فيه الشدة .

 <sup>(</sup>٣) النقير : هو فعيل بمعنى مفعول ، من نقر ينقر ، وكانوا يأخذون أصل النخلة ، فينقرونه فى
 جوفه ، ويجعلونه إناء ينتبذون فيه ؛ لأن له تأثيراً فى شدة الشراب .

<sup>(</sup>٤) المُزَّفَّتُ : اسم مفعول ، وهو الإناء المطلى بالزفت ، وهو نوع من القار .

عنه باب شرب النبيذ الذي يغلى ويشتد ، والمراد منه هذا . ثم لما استحكم تحريم كل مسكر في قلوبهم فاجتنبوه ، قال : « إن الأوعية لا تحرم شيئاً ولا تحله » ، أدخلي عنهم فقال : « اشربوا مِن الأشربة مَا طَابَ لكم ، فإذَا خبث فذروه »(١) . حدثنا بذلك صالح بن محمد ، حدثنا عبد الحميد بن برام ، عن شهر بن حوشب ، عن ابن عباس ، عن رسول الله عيد المحمد .

حدثنا أبي ، حدثنا الحماني وعفان قالا : حدثنا أبو الأحوص ، عن يحيى بن التميمي ، عن عمرو بن عامر ، عن أنس بن مالك ، قال : قال رسول الله عليه عن الأوعية ، فاشربوا فيها ، ولا تشربوا مسكراً »(٢) .

وقال عثمان رضى الله عنه: اشربوا فيها ما شئتم ، فمن شاء أو كى سقاه على إثم . حدثنا حفص بن عمر ، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا فرق السنجى ، حدثنا جابر بن زيد : أنه سمع مسروقا يحدث عن ابن مسعود عن النبى عَيِّلِيٍّ أنه قال : «كنتُ نهيتكُم عَن هذه الظروفِ ، فانتبذوا فيها ، واجتنبوا كُلَّ مُسكرٍ »(٣) .

حدثنا ابن أبى مسرة ، حدثنا يعقوب بن محمد الزهرى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، حدثنا ابن أبى صالح ، عن أيوب بن هلال ، عن مسروق ،

<sup>(</sup>١) أحمد : الجزء الثاني ؛ ص ٥٥٥ .

 <sup>(</sup>۲) النسائی: كتاب الضحایا ، باب ۳٦ . وكتاب الأشربة ، باب ٤٠ . وابن ماجد: كتاب الأشربة ، باب ١٤٠ . وأحمد: الأول ١٤٥٠ . والثالث ١٢٥٠ ، ٢٥٠ . والخامس ١٥٥٠ - ٣٥٧ . ومسلم: كتاب الأشربة ؛ حديث ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الأشربة ؛ باب ٨ . ومسلم : كتاب الأشربة ؛ حديث ٦٤ . والترمذى : كتاب الأشربة ؛ باب ٢ . وأهمد : الأول ؛ ص ٤٥٢ . والخامس ؛ ص ٣٥٦ ، ٣٥٩ .

عن عبد الله ، قال : قال رسول الله عَلِيْكَ : « أَلَا إِنَّ وعاءً لا يحلَّ شيئاً ولا يحرَّمُهُ ، وَكُلُّ مسكر حرامٌ »(١) .

### [ ١٤٣] التنخم في قبلة المسجد

وأما قوله : « وَنَهَىَ عَنِ التَنخِمِ فِي قبلةِ المُسجِدِ »<sup>(٢)</sup> .

فالقبلة لها حرمة عظيمة ؛ لأنها قبالة بيت الله ، وقباله معلمه ، وقبالة البيت المعمور ، وقبالة العرش . والنخامة فضول الرأس والصدر ، فلا يرمى بها في القبلة ، فيكون كالشيء الذي لا حرمة له .. ألا ترى أنه ليس من الأدب أن يبزق الرجل عن يمينه ولا أمامه ، وكذلك روى عن رسول الله عليه أنه زجر عن ذلك ، وقال : « عن يسارهِ أوْ تحت قدمِهِ »(٣) .

<sup>(</sup>۱) ابن ماجه: كتاب الأشربة ، باب ۱٤ . وأحمد: الجزء الخامس ، باب ٣٥٩ . (٢) البخارى : كتاب الصلاة ، باب ٤ . والأذان ، باب ٤ . والأدب ، باب ٧٠ . والسائى : كتاب المساجد ، باب ٣١ . وابن ماجه : كتاب المساجد ، باب ٣١ . والدارمى : كتاب المساجد ، باب ٢١ . والدارمى : كتاب الصلاة ، باب ٢١٦ . وأحمد : الجزء الثانى ؛ ص ٣ ، ٢٩ ، ٣٤ ، ٣٤ ، ٣٥ ، ٥٨ ، ٧٢ ، ٨٨ ، ٧٣ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٩ ، ٩٢ ، ٢٦٦ . والتالث ؛ ص ٩٣ .

<sup>(</sup>٣) أحمد : الجزء الثاني ؛ ص ٢٦٦ .

### [ ١٤٤] البزاق في البئر الذي يُشرَب منه

وأما قوله : « وَلَهَى عَنِ البُزاقِ فِي البَر يُشْرَبُ مِنْهُ »(١) .

فمن أجل أن هذا إفساد على كل مستقى يعافِ ويقذره ، ولعله أن يكون في بعض بزاقه ما خالطه دم ؛ فإنه ينجس بئره من حيث لا يعلم .

### [ ١٤٥] تغيير الحدود بغير حق

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يُحوَّلُ شيءٌ مِن تَخْوِمِ (٢) الأَرْضِ ، قَالَ : وَمَن فَعَلَ ذلكَ فعليه لعنةُ الله »(٣) .

فالتخوم: الحدود فإذا حول أو غصب أو أخذ من أرض غيره ، فقد ج عن رسول الله عَيِّلِيَّهِ: « مَنْ ظَلَمَ شبراً مِن الأَرْضِ ، فأخذه بغيرِ حقى ، طوقه اللَّهُ مِن سبع أرضين » (٤) .

وذلك أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ، جعلها بساطا

<sup>(</sup>١) انفرد به الحكيم الترمذي حسما تشير المصادر التي بين يدي .

<sup>(</sup>٢) التخوم : الحدود .

<sup>(</sup>٣) أحمد : الجزء الأول ؛ ص ١٠٨ ، ٢١٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٧ . والثاني ؛ ص ١١٩ .

<sup>(</sup>٤) **البخارى**: كتاب المظالم ، باب ١٣ . وكتاب بدء الخلق ، باب ٢ . ومسلم : كتاب المساقاة ، حديث ١٣٩ . وأحمد : الأول ؛ المساقاة ، حديث ١٣٩ . وأحمد : الأول ؛ ص ١٨٧ – ١٩٠ . والثانى ؛ ص ٣٨٧ ، ٣٨٧ ، ٤٣٢ . والرابع ؛ ص ١٧٣ . والسادس ؛ ص ٢٥٢ ، ٢٥٩ . ٢٥٩ .

لعباده ، وصير فيها معاشهم ، ثم ملكهم على مقاديره ؛ فمن تعدى حده الذى أذن له فيه ، فأخذه من غير الوجه الذى أذن فيه ، صار غاصبا لأرض الله . وهى أرض واحدة فتقت فجعلت سبعا ، فالغاصب لها يطوق ذلك الذى غصبه من سبع أرضين ، حتى يجيء بها يوم القيامة في عنقه .

ووجدنا ملك الأشياء كلها إنما أذن الله تعالى للعباد فى تناولها من ستة أوجه للأغنياء ، ومن ثمانية أوجه للفقراء : من الغنيمة ، والتجارة ، والوصية ، والهبة ، والهدية ، والميراث .. فهذه ستة للأغنياء ، وللفقراء زيادة وجهين : من الصدقة ، واللقطة . فما تناولوا من الدنيا من هذه السبل الثانية أبيح لهم وسائر ذلك حرام .

### [ ١٤٦] الوصال في الصوم

وأما قوله : « وَنَهَى عن الوصالِ فِي الصوم  $^{(1)}$  .

فإنه إذا واصل ترك هدية الله ، وذلك أن الله تعالى أهدى إلى هذه الأمة الغذاء المبارك ، وهو السحور ، جعله طعمة لهم ؛ فهو تارك طعمة .. ألا ترى

<sup>(</sup>۱) البخارى: كتاب الصوم، ، باب ۶۹ . وكتاب التمنى ، باب ۸ . ومسلم: كتاب الصيام ، حديث ۵۹ . وأبو داود: كتاب الصوم ، باب ۲۶ . والمدارمى: كتاب الصوم ، باب ۲۶ . والمدارمى: كتاب الصوم ، باب ۲۲ ، ۲۲۷ ، ومالك : كتاب الصيام ، حديث ۳۷ . وأحمد : الجزء الثانى ؛ ص ۲۲ ، ۲۱۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۷۷ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ ، ۲۹۶ ، ۲۰۷ ، ۲۰۷ ، ۲۲۷ ، ۲۰۷ ، والخامس ؛ ص ۳۰ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ . والخامس ؛ ص ۳۸ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ ، ۲۵۷ .

إلى قول رسول الله عَيِّلِيِّةِ : « السحورُ هُوَ الغذاءُ المباركُ ؛ فتسحروا وَلُو بَجرعةٍ مِنْ ماءِ »(١) .

فالآدمى إنما له طعامه غدواً وعشياً ، على هذا ركب وغذى . وكذلك في الآخرة لهم رزقهم منها بكرة وعشيا . فالصائم من الأمم الماضية أمر بترك غذائه إلى عشائه فصيرها واحدة ، فعطف الله على هذه الأمة فجمع لهم الغذاء والعشاء ، ولم يحل بينهم وبين ذلك ، وإنما أمرهم أن يقدموا هذا الغذاء قبل طلوع الفجر والعشاء بمكانه في وقت يجمع لهم في صومهم الأمرين جميعا . وسائر الأمم كانوا إذا تعشوا حرم عليهم إلى مثلها من اليوم الثاني ، وكذلك كان في بدء هذه الأمة ، فسمح الله لهم في ذلك ، فقال : ﴿ عَلِمَ اللّهُ أَنكُم كُنتُم وَعَفَا عنكم ﴾ (٢) . فالتوبة من الله الرحمة والعفو والجود ؛ فرحم وجاد وقال : ﴿ فالآن باشروهنَّ وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربُوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيضُ مِن الخيطِ الأسودِ من الفجر ﴾ (٢) . فإذا واصل الصوم ذهب هذا كله . وأيضا خلة أخرى : إن كل يوم فرض على حدة ، فإذا واصل الم يكن فصل بين الفرضين .

<sup>(</sup>١)أحمد : عن أبي سعيد ؛ الجزء الثالث ؛ ص ١٢ ، ٤٤ . وإسناده قوى كما قال المنذرى فى الترغيب والترهيب ، الجزء الثانى ، ص ٩٤ . وقال السيوطى : حديث صحيح . والجامع الصغير ، الجزء الثانى ، ص ٦٧ .

 <sup>(</sup>۲) البقرة : ۱۸۷ . والمعنى : علم الله أنكم كنتم تظلمون نفوسكم بتعريضها للعقاب وتنقيص
 حظها من الثواب ، والاختيان من الخيانة .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٧ . والمعنى : فالآن جامعوهن ، فهو حلال لكم فى ليالى الصوم . واطلبوا ما قدره الله لكم وأثبته فى اللوح المحفوظ من الولد بالمباشرة ، أى لا تباشروا لقضاء الشهوة وحدها ، ولكن أيضا لابتغاء ما وضع الله له النكاح من التناسل . وكلوا واشربوا حتى يظهر لكم بياض النهار من سواد الليل .

#### [ ١٤٧]

وأما قوله: « وَلَهَى عَنِ التبتلِ<sup>(١)</sup> ، وَقَالَ : مَن لَم ينكَحْ فليسَ منا »<sup>(٢)</sup>.

فالتبتل عن النساء: رفض النكاح ، وقال عَيْظَةُ : « تزوجوا توالدوا ؛ فإلّى مكاثرٌ بكم الأممَ »(٣) . وهذه أمةٌ محبوبةٌ مرحومةٌ ، فيحب أن يكثروا .

قال: وروى عن رسول الله عَيْقَالَةُ أنه قال: « مَا أَحَلَّ الله حَلالاً أحبّ إليه مِن الطلاقِ » (٤). حدثنا إليه مِن الطلاقِ » (٤). حدثنا يحيى بن أحمر الطائى ، حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن حميد بن مالك الليخمى ، عن مكحول ، عن معاذ بن جبل ، عن رسول الله عَيْقَالَةُ . فإذا تبتل ذهب كله .

قال : وروى عن سعيد بن المسيب : أن النبيين عليهم السلام فضلوا بكثرة الجماع لما فيه من اللذة .

(١) أحمد : الجزء الثالث ؛ ص ١٥٨ ، ٢٤٥ . والجزء الخامس ؛ ص ١٧ . والسادس ؛ ص ١٢٥ ، ١٥٧ ، ٢٥٣ .

 <sup>(</sup>٢)الطبرانى : فى الكبير والأوسط ، عن أبى نحيح ، بلفظ : « من كان موسراً لأن ينكح ثم لم نينكح فليس منى » . وإسناده مرسل حسن كما قال ابن معين . مجمع الزوائد : الجزء الرابع ؛ ص ٢٥١ ،
 ٢٥٢ .

<sup>(</sup>٣)النسائى : كتاب النكاح ، باب ١١ . وابن ماجة : كتاب النكاح ، باب ٨ . وأحمد : الجزء النالث ؛ ص ١٥٨ ، ٢٤٥ ، ٣٥١ . والرابع ؛ ص ٣٤٩ ، ٣٥١ .

 <sup>(</sup>٤)الديلمي : من طريق مقاتل بن سليمان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً .
 للدرر المنتثرة في الأحاديث المشتهرة : حديث رقم ١ .

وروى عن رسول الله عَيْرِاللَّهِ أنه قال : « أُعطيت قوة أربعين رجلاً فِي النكاح ، وأُعطى المؤمنُ قوة عشرة »(١) .

قال : وروى عنه : أنه شكا إلى جبريل عليه السلام قلة الجماع ، فتبسم جبريل عليه السلام حتى تلألأ مسجد رسول الله عليه السلام حتى تلألأ مسجد رسول الله عليه عن ثناياه ، ثم قال : أين أنت من الهريسة ؛ فإن فيها قوة أربعين رجلا(١) . حدثنا بذلك عمر بن أبي عمر ، حدثنا يحيى بن صالح الوحاظى ، حدثنا أرطأة بن المنذر السكونى ، عن محدول ، عن أبى هريرة ، عن رسول الله عليه مثله .

قال أبو عبد الله رحمه الله : في التبتل انقطاع النسل ، وفقد ما خص الله تعالى به هذه الأمة من شأن النكاح .. ألا ترى قوله : ﴿ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَلَى تعالى به هذه الأمة من شأن النكاح .. ألا ترى عوله : ﴿ فَأَتُواْ حَرْثَكُمْ أَلَى شِيتُم ، وَقَدّمُواْ لِأَنفُسكُمْ ﴾ (٣) . فروى عن عطاء أنه قال : التسمية عند النكاح . ثم قال : ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشّرِ النكاح . ثم قال : ﴿ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ وَبَشّرِ المُؤْمِنِينَ ﴾ (٤) . وقال عَيْلِيّة : ﴿ إِنَّ مِن سنتى النكاح » (٥) .

<sup>(</sup>١)الطبراني : في الأوسط ، وفيه المغيرة بن قيس وهو ضعيف . مجمع الزوائد : الرابع ؛ ص ٢٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى : في الموضوعات ، الجزء الثالث ؛ ص ١٧ .

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) البقرة : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٥) ابن ماجه : كتاب النكاح ؛ باب ١ . وأحمد : الخامس ؛ ص ١٦٣ .

# [ ١٤٨ ] القَسزَع

وأما قوله : « **وَنَهَى عَنِ القَزْع** »<sup>(١)</sup> .

وهو أن يحلق بعض رأس الصبى ويترك بعضه ، فهذا تشبه بالقسيس . وذكر شرح هذا بتهامه في نوادر الأصول في بابه .

#### [ ١٤٩] بيع السمك في الماء

وأما في قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ السمكةِ فِي الماءِ »(٢) .

فهذا أيضاً غرر لا يدرى يصيبه أم لا .. وقد نهى عن بيع الغرر . وهذا وأشباهه ، وكل بيع على خطر ، لا يدرى صاحبه أيقدر على تسليمه أم لا ؛ فهو غرر ، وأخذ ماله ولم يعط شيئاً .

<sup>(</sup>٢) أحمد: الجزء الأول؛ ص ٣٨٨.

### [ ١٥٠] بيع المضامين والملاقيح

وأما قوله: « وَنَهَى عَنْ بَيْعِ المضامين والملاقيح »(١).

وهو أن يقول : أبيعك ما تضمن بطن هذه الجارية ، أو هذه الناقة ، أو ما يلقح العام .

### [ ١٥١] يبع حبل الحبلة

وأما قوله : « عَنْ بَيْعِ حبلِ الحبلِة »<sup>(٢)</sup> .

وهو أن يقول: أبيعك حبل هذا الحمل الذى ظهر فى البطن، فإذا ولدت وكبرت، فأنا أبيعك الآن ذلك الحبل الذى يتوقع من هذا الحبل فهذا كله باطل كلام وربح؛ أخذ ماله على كلام يرجو.

<sup>(</sup>١)مالك : كتاب البيوع ؛ حديث ٦٣ .

#### [ ۱۵۲] بيع المصاحف

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ المصاحفِ »(١) .

فمن أجل أن ذلك الذى فيه كتاب الله تعالى وكلامه ، فليس لأحد أن يأخذ عليه ثمنا . ومن رخص فيه ، فإنما يرخص من أجل أنه رأى البيع واقع على الورق والرق .. ألا ترى أن الدراهم البيض يتبايع بها وفيها سورة ثابتة ، فلا يقع البيع على الكتابة ، وإنما يقع على الفضة . وكذلك العلم لا يباع ، وإذا يعت فإنما تقع على الصحف ، لا على العلم الذى فيه . وهذا النهى عن رسول الله على على العلم الذى فيه . ورخص فيه آخرون لما ذكرت .

### [ ١٥٣ ] استئجار الأجير دون أن يُعْلِمَه أجره

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ يَسْتَأْجَرَ أَجَيراً حَتَّى يُعْلَمَهُ أَجْزَهُ »<sup>(٢)</sup> .

فهذا من أجل أنه شرط عملا ، ولم يشترط أجرا ، ولم يتعاقد على شيء ، وإن تنازعا اشتبه الأمر ، ويؤدى إلى المجازفة والخصومة ، فلا ينبغى له أن يقدم على ما يعقب مثل هذا ، فإنه فساد . فإذا لم يعلم أجره ، فقد استعمل الجهل ، ويلزمه أجر مثله .

 <sup>(</sup>۱) انفرد به الحكيم الترمذى حسبا تشير المصادر التى بين يدى .
 (۲) النسائى : كتاب الأيمان ، باب ٤٤ . وأحمد : الجزء الثالث ؛ ص ٥٩ ، ٦٨ ، ٧١ .
 والجامع الأزهر فى حديث النبى الأنور : الجزء الثالث ، ص ٦٧ .

### [ ١٥٤ ] منع الجار أن يغرز خشبة في جداره

أما قوله : « وَنَهَى أَنْ يَمْنَعَ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي حَائطِهِ »(١) .

فهذا إقامة لحرمة الجار ، وفي منع ذلك قطيعة ووحشة وتباغض ، وفي الحكم له أن يمنع ذلك ؛ لأنه ملكه ، ولكن منعه يؤدى إلى فساد وتباين ، وهو في ذلك مسقط لحرمة الجار ، وهو عندى داخل في منع الماعون إن شاء الله تعالى ، وقد قال الله تعالى : ﴿ فويلٌ للمُصلّين . الّذينَ هُمْ عَن صَلَاتِهم ساهونَ . الّذينَ هُمْ يُراءونَ . وَيَمْنَعُونَ المَاعُونَ ﴾ (٢) . والماعون هو كل شيء مرتفق به ويمتهن ، ورأسهن الركوة ، ثم من بعده العوارى مثل : الفأس ، والدلو ، والقدر .

<sup>(</sup>۱)البخارى: كتاب المظالم، باب ٢٠. وكتاب الأشربة، باب ٢٤. ومسلم: كتاب المساقاة ؛ حديث ١٣٦. وأبو داود: كتاب الأقضية، باب ٣١. والترمذى: كتاب الأحكام، باب ١٨. وابن ماجة: كتاب الأحكام، باب ١٥. ومالك: كتاب الأقضية، حديث ٣٢. وأحمد: الجزء الثانى ؛ ص ٢٤٠. والثالث؛ ص ٤٨٠.

<sup>(</sup>٢) الماعون : ٤ - ٧ .

### [ ١٥٥] بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

وأما قوله : « وَنَهَى عَن بَيْعِ الحيوانِ بالحيوانِ نسيئةً »(١) .

فمن أجل أنهما إذا تبايعا بذلك بتعاين على شيء يعلمان ما الذي وجب كل واحد منهما ما وجب له عليه ، فإذا تبايعا والحيوان معلوم متفاوت ، فرب بعير خير من خمسة أبعرة ، فلم ينعقد بيعهما على شيء معلوم ، وهذا مجهول . وإنما البيع عن تراض ، فلو تنازعا لم يدر واحد منهما ما وجب له عليه ، فإذا تبايعا والحيوان معلوم في نفسه غائبا كان أو حاضرا فهو جائز ؛ لأن البيع وقع على عين معلوم ، فيدريان ما يتطالبان وما وجب على كل واحد منهما .

### 7 ١٥٦ ] عقر المواشي في دار الحرب دون ضرورة

وأما قوله : « وَنَهَى عَنْ عقر المواشى فِي دارِ الحَرْبِ »(٢) . فمن أجل أنه فساد ، وكذلك إحراق الزرع .

<sup>(</sup>۱) أبو داود: كتاب البيوع، باب ۱۰. والترمذى: كتاب البيوع، باب ۲۱. والنسائى: كتاب البيوع، باب ۲۱. والنسائى: كتاب البيوع، باب ۲۰. وابن ماجه: كتاب التجارات، باب ۵۰. والدارمى: كتاب البيوع، باب ۲۰. وأحمد: الجزء الثالث؛ ص ۳۱۰. والخامس؛ ص ۱۲، ۱۹، ۲۱، ۲۲، ۹۹. (۲) مالك: كتاب الجهاد، حديث ۱۰.

### [ ١٥٧] المسارزة بدون إذن الإمام

وأما قوله : « وَنَهَى عَن المبارزة بغيرٍ إِذْنِ الإمامِ »(١) .

لأن الإمام إنما نصب ليؤتم به فى أمر الحرب ؛ لأنه يوفق من أجل العسكر مالا يوفق لواحد من نفسه . وربما بارز فأصيب . وفى ذلك نكاية فى المسلمين وفى الإمام ؛ فلا ينبغى أن يفعل ذلك إلا بإذن الإمام .

### [ ١٥٨] الإمامة بالأجر

وأما قوله : « وَنَهَى عَنِ الإِمامَةِ بِالأَجْرِ »(٢) .

فالإمامة عبادة يعبد ربه ، ويقتدى به من خلفه ، والعبد لا يأخذ على عبادة مولاه أجرا إلا منه ، وإن أخذ فباطلا أخذه ، ولا يجب له عليه شيء .

<sup>(</sup>۱) انفرد به الحكيم الترمذي حسبها تشير المصادر التي بين يدي .

<sup>(</sup>٢) ابن الجوزى: ف الموضوعات: الجزء الأول؛ ص ٢٢٩. والشوكانى: في الفوائد المجموعة، ص ٢٧٧.

## [ ١٥٩] تعليم القرآن بالأجر

وأما قوله : « وَنَهَى عَن تَعليمِ القرآن بالأَجْرِ »<sup>(١)</sup> .

فمن أجل أن القرآن رحمة من الله تعالى وهو عهد الله ، ورحمته لا تباع ولا تشترى ، فقال : ﴿ قُلْ مَا أُسْأَلُكُم عَلَيهِ مِن أُجْرٍ وَمَاأَنَا مِن المتكلفين ﴾ (٢) .

<sup>(</sup>١)أحمد ، وأبو يعلى ، والطبرانى فى الكبير والأوسط ، ورجاله ثقات . مجمع الزوائد : الحزء الرابع ؛ ص ٩٥ . وانظر : الموضوعات لابن الجوزى : الأول ؛ ص ٩٣٩ . والعلل المتناهية له : الأول ؛ ص ٨٤٨ . والفوائد المجموعة للشوكانى : ص ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٢) ص: ٨٦.

هذا ، وقد اختلف العلماء فى أجر معلم القرآن ، فقال بعضهم : أخذ الأجرة على تعليم القرآن غير مباح . وإليه ذهب الزهرى ، وأبو حنيفة ، وإسحاق بن راهويه . وقالت طائفة : لا ناس بالأجرة مالم يشترطها . وهو قول الحسن ، وابن سيرين ، والشعبى . وذهب آخرون إلى أن أخذ الأجرة على تعليم القرآن مباح مطلقاً . وهذا ما عليه الشافعى ، ومالك ، وعطاء ، وأبى ثور . واستدلوا بحديث سهل بن سعد : أن الرسول عليه قل للرجل الذى خطب المرأة فلم يجد مهراً : « زوجتكها على ما معك من القرآن » .

# [ ١٦٠ ] الأذان بالأجسر

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ الأَذَانِ بِالأَجْرِ »(١) .

فمن أجل أن المؤذن يدعو إلى الصلاة والفلاح ، فهو داع إلى الله ، ولا يَحل أن يأخذ على الدعاء إلى الله أجراً ، قال الله تعالى : ﴿ وَمَن أحسن قَوْلا مَمّن دَعَا إِلَى اللهِ ﴾ (٢) . فإذا ابتغى أجرا ، فهو كأنه يقول : إن عطيتنى أدع ، وإلا لم أدعك إلى الله تعالى .

# [ ١٦١ ] بيسع السولاء وهبشه

وأما قوله : « وَلَهَى عَن بَيْعِ الوَلَاءِ وَهِبَتِهِ »(٣) .

فالولاء و نعمة تولاها المعتق على عبده إن فك رقبته من الرق ، وهو

<sup>(</sup>١) الترمذى : كتاب الصلاة ، باب ٤١ . والنسائى : كتاب الأذان ، باب ٣٣ . وابن ماجه : خد الأدان ، باب ٣٣ . وأهمد : الجزء الرابع ، ص ٢١٧ . وابن الجوزى : في الموضوعات ، الأول ؟ ٢٢٠ . والشوكاني : في الفوائد المجموعة ، ص ٢٧٧ . والحديث صححه الحاكم ، وقال ابن المثلر : شت أن رسول الله يَهِيَّ قال لعنهان بن أبي العاص : « واتخذ مؤذنا لا يأخد على أذانه أجراً » . نيل الأوطار : الناني ؟ ص ٥٥ .

<sup>(</sup>۲) مصلت : ۳۳ .

<sup>(</sup>٣) البخارى : كتاب الفرائض ، باب ٢١ . وكتاب العتق ، باب ١٠ . ومسلم : كتاب العتق ؛ حديث ١٠ . وأبو داود : كتاب الفرائض ، باب ١٤ . والترمذى : كتاب البيوع ؛ باب ٢٠ . وتناب الولاء ، باب ٢٠ . والن ماجه : كتاب الفرائض ، باب ٢٠ . والدارمى : كتاب الفرائض ، باب ٢٠ . والدارمى : كتاب البيوع ، باب ٣٦ . وكتاب الفرائض ، باب ٣٣ . ومالك : كتاب العتق ، حديث ٢٠ . وأحمد : الثانى ؛ ص ٩ ، ٧٩ .

ولى نعمته ، فإذا مات هذا المعتق فميراثه للمعتق ، ولا يقدر هذا المعتق أن يجعل ولاءه الذى هو له لبعض ورثته دون بعض ، أو لرجل أجنبى ، ببيع أو هبة أو وجه من الوجوه . فإذا مات وله ورثة ، فإنما ترث ورثته ماله لا نعمته التى أنعم بها على مملوك فأعتقه . وإن كان المعتق ترك اثنين ، فمات أحد الاثنين وترك أولادا ، ثم مات المعتق ، فالولاء لهذا ؛ لأن الباقى دون أولاد هذا الأب الذى مات ، وهو قوله : «  $\frac{1}{2}$  للكبو  $\frac{1}{2}$  لأن الأول لما مات لم يورث ولاؤه أحدا ؛ لأن تلك النعمة اصطنعها إلى عبده ، فإذا مات المعتق ، فأقرب الناس إليه من ولى فك رقبته وأنعم بها عليه ، فلذلك يرث ماله . وهذا إذا لم يترك ورثة ، فإن مات أحد الاثنين ، فإنه لم يكن ورث شيئا فيورثه ولده ، فإن مات والأب الأكبر حيا ، فهو أولى من ولد ابن الميت . فالولاء لحمة كلحمة النسب ؛ فكما أن النسب لا يباع ، فكذلك الولاء .

### 7 177 م نيزو الحميسر على الخيسل

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ تُنزى<sup>(٢)</sup> الحميرُ عَلَى الخيلِ »<sup>(٣)</sup>.

فلأنه احتال في خلق الله ، ومنه تكون البغال ، وفي حديث آخر قالوا :

<sup>(</sup>۱) هو من قول عمر ، وعثمان ، وعلى ، وزيْد ، وابن مسعود – رضى الله عنهم – ؛ كما جاء في منتقى الأخبار وشرحه : الجزء السادس ؛ ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) ( نزا ) الفحل : وثب . و ( نزَّاه ) : جعله ينزو . وأنزاه كذلك .

<sup>(</sup>٣) أبو داود: كتاب الصلاة، باب ١٢٧. والترمذي: كتاب الجهاد، باب ٢٣. والنسائي: كتاب الجهاد، باب ٢٣. والنسائي: كتاب الطهارة، باب ١٠٠. وكتاب الخيل، باب ١٠. وأحمد: الأول؛ ص ٧٨، ٩٥، ١٣٢، ٢٢٥، ٢٤٩.

يا رسول الله ، إنا ننزى الحمير على الخيل . قال : « إِنَّمَا يَفْعُلُ ذَلَكَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ »(١) .

وهو فعل الملوك الجبابرة ، وهذا زنا من البهائم . حدثنا بذلك عمر بن أبي عمر بن حفص بن عمر ، عن إبراهيم بن الحكم ، عن أبان ، عن أبيه ، عن عكرمة ، عن ابن عباس رضى الله عنه ، فى قوله تعالى : ﴿ لَوْلَا أَنْ رَأَى عَن عَكرمة وَ مَن ابن عباس رضى الله عنه السلام فقال : يا يوسف أما علمت بُرْهَانَ رَبِّهِ ﴾(٢) ، قال : جاء جبريل عليه السلام فقال : يا يوسف أما علمت أن الطير إذا زنا تساقط ريشه ، وأن الثور إذا زنا وقع الدود فى قرنه ، وزنا الطير أن تنزوا حمامة على الدجاجة ، وزنا الثور أن ينزو على حمار أو جنس غير جنسه .

### [ ١٦٣] العسرافية

وأما قوله: « وَلَهَى عَن العرافةِ » (٤).

فالعريف يحتمل وزر القوم لأن فيه ظلماً وتعدياً إلا ماعصم الله تعالى . وروى عن رسول الله عَيْضَةُ أنه قال : « لَابُدَّ للنَّاسِ مِن عريفٍ ، والعريفُ في النارِ »(٤) . وإن كان أراد بقوله نهى عن العرافة والكهانة وشبهه ، فهذا

<sup>(</sup>۱) النسائى : كتاب الخيل ، باب ١٠ . وأبو داود : كتاب الجهاد ، باب ٥٣ . وأحمد : الأول ؛ ص ٩٨ . والرابع ؛ ص ٣١١ .

<sup>(</sup>٢) يوسف: ٢٤.

<sup>(</sup>٣) أحمد : الحزء الرابع ، ص ١٣٣ . والطيالسي : حديث ٢٥٢٦ .

<sup>(</sup>٤) أبو نعيم: فى المعرفة ، عن جعفو بن زياد ؛ حديث ضعيف . الجامع الصغير: الثانى ؛ ص ٢٧٦ ، حديث ٩٧١ . و أخرجه أبو داود بلفظ آخر في سننه : كتاب الإمارة ، باب ٥ . ولفظ أبى داود : « لابد للناس من العرفاء ، ولكن العرفاء فى النار » .

أشد وأمر ؛ فإن الكاهن يقال له « عريف » ، وهو الذى يزعم أنه يعرف أمور الغيب ، وهو كاذب لا يقدر على ذلك ؛ إذ لم يطلع على غيبه إلا من ارتضى .

#### [ ١٦٤] الهجسران

وأما قوله: « وَنَهَى عَنِ الهجرانَ<sup>(١)</sup> ، وَقَالَ : مَن كَانَ لَابُدَّ فَاعلاً فَلَا يهجرنَّ أَخاه فَوْقَ الثلاثِ ، وَمَن مَاتَ مهاجراً لأُخيِهِ كَانَت النارُ أَوْلى بهِ »<sup>(٢)</sup>.

ففى الهجران محقرة ومذلة ، قد منعه السلام وبر اللسان .. ألا ترى أنه قال فى شأن النساء : ﴿ وَاهجروهنَّ فِى المضاجِع ﴾ (٣) ، يكون تأديبا لها لأن هجران المضاجع استهانة ورفض . فالهجران أن يصارم أخاه على العداوة والبغضاء ، وقد هتك حرمة الإسلام ونبذها وراء ظهره . فإن كان لابد مؤدبه ، فثلاث ولا يجاوز .

<sup>(</sup>۱) البخارى : كتاب الأدب ، باب ۷۰ ، ۲۲ . وكتاب الاستئذان ، باب ۹ . ومسلم : كتاب البر ؛ باب ۲۳ ، ۲۵ ، و أبو داود : كتاب الأدب ، باب ٤٧ . والترمذى : كتاب البر ؛ باب ۲۲ ، ۲۲ ، وابن ماجه : المقدمة ، باب ۷ . وأخمد : الأول ؛ ص ۱۷۳ ، ۱۸۳ ، ۱۸۳ ، والخالث ؛ ۱۱۰ ، ۲۲۵ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، والخامس ؛ ص ۲۱ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ ، ۳۲۷ ، ۲۲۸ ، والخامس ؛ ص ۲۱ ، ۲۲۲ ، ۲۲۸ .

 <sup>(</sup>٢)أبو داود : كتاب الأدب ، باب فيمن هحر أخاه المسلم ؛ بلفظ : « لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار » . ونسبه المنذرى للنسائي .

<sup>.</sup> TE: shoul (T)

#### [ ١٦٥] الصرف

وأما قوله : « وَنَهَى عَن الصرف »(١) .

فلأن عامتة ربا . حدثنا يزيد بن مغفل ولد أبي طيبة ، حدثنا ابن فضيل ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن أبي هريرة رضى الله عنه ، قال : قال رسول الله عليه : « لَو أَنَّ أَهْلَ الجنةِ تبايعوا – ولا يتبايعون – لَكَانَ بيعهم البر . وَلُو أَنَّ أَهْلَ النارِ تبايعوا لَكَانَ بيعهم الصرف . وإنَّ إبليسَ ليحبّ البر . وَلُو أَنَّ أَهْلَ النارِ تبايعوا لَكَانَ بيعهم الصرف . وإنَّ إبليسَ ليحبّ المصرف كما يحبُّ أحدُكُم وَلَدَهُ »(٢) . حدثنا أبو طالب الهروى ، حدثنا المصرف كما يحبُّ أحدُكُم وَلَدَهُ »(٢) . حدثنا أبو طالب الهروى ، حدثنا شبيب بن سليم المصرى ، قال : سمعت الحسن البصرى يقول : لو أصابنى أشد حر في الأرض ما استظللت تحت ظل صيرفي .

<sup>(</sup>۱) **ابن ماجه** : كتاب التجارات ، باب ٤٩ . **والدارمى** : كتاب البيوع ، باب ٤١ . وأحمد : التابى ؛ ص ٤٣٧ . والثالت ؛ ص ٨ ، ٢٩٧ ، قال ابن فارس : الصرف فضل الدرهم ف الجودة علي الدرهم ومه اشقاق الصيرف . اه المصباح المير .

 <sup>(</sup>۲) أبو يعلى ، وفيه إسماعيل بن نوح ، وهو منروك ... والدولابي ، شطره الأول فقط .
 الكنى : الأول ؛ ص ١٠٠ . ومجمع الزوائد : العاشر ؛ ص ٤١٦ .

### [ ١٦٦ ] الاستعانة بالمشركين في الحرب

وأما قوله : « وَنَهَى أَن يَقَاتَلَ المُشْرِكِينَ بِالمُشْرِكِينَ »<sup>(١)</sup> .

لأن الاستنصار بالأعداء محال ، وأن الله تعالى يعدل بعضهم ببعض فلا ينصرهم ، فمن أجلهم يخاف الحرمان .

### [ ۱۹۷] قتل الصبيان

وأما قوله: « وَنَهَى عَن قَتْلِ الصبيانِ »(٢).

فمن أجل أنهم ذرية ، وليس لهم نكاية ، ولعل الله يقبل بقلوبهم فهذا موت أن يكف عن قتلهم ولا يسوقهم إلى النار ، فإن لم يرزقوا الإسلام كانوا سببا يرتفق بهم المسلمون ، وهم بمنزلة الأموال التي يغنمونها .

<sup>(</sup>۱) أخمد : «الجزء الثالث ؛ ص ٤٥٤ . والسادس ؛ ص ٦٧ ، ١٤٨ . ومسلم : كتاب الجهاد ، حديث ١٥٠ . وابن ماجه : كتاب الجهاد ، باب ٢٧ . والتومذي : كتاب السير ، باب ٥٠ . والدارمي : كتاب السير ، باب ٥٣ .

### [ ١٦٨ ] عقر الخيل في القتال

وأما قوله : « وَنَهَى أَنْ تُعْقَرَ الخَيلُ فِي القتالِ »(١) .

فمن أجل أنه فساد إلا عند الاستئصال إذا استحر القتال وحميت النفوس قامت النصرة ، فعندها يعقرون الخيل ، ويكسرون غمد السيوف ، ويحملون حملة اليأس من الحياة .

### [ ١٦٩ ] بيع الذهب بالفضة نسيئة

وأما قوله : « وَنَهَى عَن يَيْعِ الذَهبِ بالفَضةِ نَسيئةً »(٢) . فهذا كله ربا .

<sup>(</sup>۱) انفرد به الحكيم الترمذى . وروى مسلم ، وأحمد ، وابن ماجه ، والترمذى وصححه ؛ عن رسول الله عَلِيلَةٍ قال : « اغزوا ولا تغلوا ، ولا تغدروا ، ولا تمثلوا ، ولا تموسه إلى وأخرج مالك عن أبى بكر قال – موصياً يزيد بن أبى سفيان عندما أرسله على رأس أحد جيوشه إلى الشام ، قال : « لا تقتل امرأة ، ولا صبيا ، ولا كبيراً هرماً ، ولا تقطع شجراً مثمراً ، ولا تحزب عامراً ، ولا تعقرن شاة ولا بعيراً إلا لمأكلة ، ولا تعقرن نخلاً ولا تحرقه ، ولا تغلل ، ولا تحبن » . عامراً ، ولا تعقرى : كتاب المساقاة ؛ حديث ٨٧ . ومسلم : كتاب المساقاة ؛ حديث ٨٧ . وأحمد : الرابع ؛ ص ٢٨٩ ، ٢٨٩ ، ٣٧٤ ، ٣٧٤ .

# [ ۱۷۰ ] بيع الذهب بالذهب

وأما قوله: « وَلَهَى عَن بَيْعِ اللهبِ باللهبِ إِلَّا وزِناً بوزنٍ سواء بسواءِ »(١) .

فهذا كله ربا ، وقد شرحناه فى كتاب « العلل » .

والله أعلم

تم بحمد الله تعالى

<sup>(</sup>١)مسلم : كتاب المساقاة ؛ حديث ٧٦ ، ٨ . والنسائى : كتاب البيوع ؛ باب ٤٣ ، ٤٤ ، ٢ ٢ ، ٧٧ ، ، ٥ . وابن ماجة : كتاب التجارات ؛ باب ٤٨ . والدارمي : كتاب البيوع ، باب ٤١ .

# فهــرس المنهيــات

| الصفحة | الموضـــوع                                                       |     |
|--------|------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥      | دراسة التحقيق                                                    |     |
| 73     | مقدمة الكتاب                                                     |     |
| 70     | ١] الاحتباء في ثوب واحد                                          | ]   |
| ۲٦     | ٢ ] اشتمال الرجل في ثوب واحّد                                    | ]   |
| 77     | ٣ ] اشتمال الصمناء                                               | ]   |
| 27     | ٤] الانتعال قائما                                                | ]   |
| 79     | ه ] البـول في المغتســل                                          | ]   |
| ٣.     | ٦] البول في الماء الراكد                                         | ]   |
| ٣١     | ٧] البول في المشرع                                               | ]   |
|        | ٨] البول والفرج باد للشمس أو القمر                               |     |
|        | ٩ ] استقبال القبلة أو استدبارها ببول أو غائط القبلة أو استدبارها | _   |
|        | ١] التبول قائما                                                  | _   |
|        | ١] الاستنجاء بروث أو عظم                                         | _   |
|        | ١٦] الاستنجاء بتراب قد استنجى به مرة سابقة                       |     |
|        | ١٦] مباشرة الرجل الرجل ، والمرأة المرأة دون ثوب بينهما           |     |
|        | ١] كشف ما يحدث في الجماع                                         | _   |
|        | ١] قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة                                    | [ ه |
|        | ١٦] قضاء الحاجة على ضفة نهر                                      |     |
|        | [1] قضاء الحاجة في الطريق العام                                  |     |
| ٤٧     | ١٦] الاستنجاء باليمين                                            | ۸٦  |
|        |                                                                  |     |

| ٤٧  | قطع النخلة المثمرة                            | [19]   |
|-----|-----------------------------------------------|--------|
| ٤٩  | الحذف بالبندق                                 | [**]   |
| ٥,  | اللعب بالحمام                                 | [11]   |
| ٥١  | تسبيـل الإزار الإزار                          | [77]   |
| ٥٥  | الاجتماع على الشراب الله الشراب الشراب الشراب | [77]   |
| 07  | نكاح المرأة على عمتها أو على خالتها           | [٢٤]   |
| ۷۵  | نكاح ابنتي العم العم المساسات                 | [40]   |
| ۸۵  | نكاح الشغار                                   |        |
| ٩٥  | التزوج من ولائد أهل الكتاب                    | [۲۷]   |
| ٩٥  | توارث أهـل ملتيـن                             | [11]   |
| 77  | الرقيـــة                                     | [44]   |
| 70  | تعليــق التمائــم                             | [٣٠]   |
| 77  | إتيان العراف وتصديقه                          | _      |
| ٨٢  | الرَّنَــة                                    | [77]   |
| 79  | النياحــة                                     | [٣٣]   |
| ۸۱  | لواحـق النياحـة                               | [٣٤]   |
| ۸٩  | المعمازف واللهمو                              | [40]   |
| 9 8 | الكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ       |        |
| 90  | الغيبة والاستماع إليها                        | [٣٧]   |
| 97  | النميمة والاستماع إليها                       | [٣٨]   |
| 97  | النظرة الثانية                                |        |
| 97  | اليميــن الكاذبـة                             | [[ • ] |
| 41  | السحـــر                                      | [[13]  |
| ٠١  | الطيـــرة                                     |        |
| ۰٣  | الكهانــة                                     |        |
| ٤٠  | حضور اللعب أو الباطل                          |        |
| ٤٠  | إجابة الفاسقين ومحادثتهم                      | [٤٥]   |

| 1.0   | مخالطـة الدّعِيّ                          | [٤٦]  |
|-------|-------------------------------------------|-------|
| ١.٧   |                                           |       |
| 115   | تعليم الأطفال الغناء وثمن المغنية وأجرتها | [٤٨]  |
| 118   | بيع العلم وثمنه                           | [٤٩]  |
| 711   | الشُّعـر المهجـور                         | [0.]  |
| 117   | لبس الذهب للرجال                          | [01]  |
| 119   | لبس القَسِّيّ                             | [07]  |
|       | لبس الحريس                                |       |
| 177   | تفليج الأسنان والتنمص والخصاء             | [0 {] |
| ١٢٣   | الوشـــم                                  | [00]  |
| 178   | حروج المرأة من بيت زوجها بدون إذنه        | [07]  |
| 177   | تطيب المرأة للمسجد                        | [٥٧]  |
|       | تزين المرأة لغيىر زوجها                   |       |
| ۱۲۸   | كلام المرأة                               | [09]  |
| ۱۳۰   | امتناع المرأة عن زوجها                    | [7.]  |
|       | بيع الشمر قبل أن يبدو صلاحه               |       |
| 144   | بيـع السنيـن                              | [77]  |
|       | المزابنة والمحاقلة                        |       |
| ۱۳٤   | بيع القردة والخنازير                      | [7٤]  |
| 1.40  | ييع الصنم                                 | [70]  |
| 141   | الشطرنج والنرد والجوز                     | [77]  |
| ١٣٧   | الخمـــر                                  | [77]  |
|       | الربــا                                   |       |
|       | نكاح التحليل                              |       |
| 1 2 7 | ييع وسلف                                  | [٧٠]  |
| 184   | شرطان فی بیسع                             | [//]  |
| 184   | بيع ما ليس عنده                           | [۲۲]  |
| 184   | ربح ما لم يضمن                            | [٧٣]  |
| 409   | •                                         |       |

| 1 2 2 | [٧٤] الجلَّالــة                                           |
|-------|------------------------------------------------------------|
| 127   | [٧٥] ضرب الوجه                                             |
| 1 2 7 | [٧٦] مصافحة الذِّمـيّ                                      |
| 127   | [۷۷] عظام الفيل                                            |
| ۱٤٨   | [٧٨] البول في الإناء الذي ينتفع به                         |
| ١٤٨   | [٧٩] مجامعة المرأة مستقبلا القبلة                          |
| ۱٤٨   | [٨٠] مجامعة المرأة بعد الخروج من الخلاء دون أن يتوضأ       |
| 1 2 9 | [٨١]. النــوم جنبـا بلا وضــوء                             |
| 10.   | [۸۲] قول : « مُسَيُّجِد ومُصَيُّحِف »                      |
| 10.   | [۸۳] تلقی الجلب وبیع حاضر لباد                             |
| 101   | [٨٤] بيع الماء                                             |
| 108   | [۸۰] منع الكال                                             |
| 108   | [٨٦] غـش اللبـن                                            |
| 108   | [۸۷] تعاطی السیف مسلولا                                    |
| 100   | [ ٨٨ ] سل السيف في المسجد                                  |
| 100   | [ ٨٩ ] برى النبل أو تريشه أو المزور فى المسجد              |
| ىعر ، | [ ٩٠ ] رفع الأصوات فى المساجد ، ونشدان الضالة ، وإنشاد الش |
| 101   | وإقامة الحدود ، والاقتصاص ، والبيع                         |
| 101   | [ ٩١ ] دخول الرجل الحمام العام بدون مئزر                   |
| 109   | [ ٩٢ ] دخول المرأة الحمام العام                            |
| ١٦.   | [ ٩٣ ] النظر إلى العـورة                                   |
| 171   | [ ٩٤ ] الخلـوة بالأجنبيــة                                 |
| 175   | و ٩٥] الجلوس على مائدة يشرب عليها الخمر                    |
| 175   | و ٢٠] الأكل بالشمال                                        |
| 178   | [ ٩٧ ] النفخ في الطعام والشراب                             |
| 170   | و ٩٨ ] النفخ في الصلاة                                     |
| 177   | : ٩٩ ] الصلاة إلى مقبـرة أو حمام                           |

| 177   | أربع كُنسى                                          | [,]   |
|-------|-----------------------------------------------------|-------|
| ١٧٠   | أربعة أسماء                                         |       |
| 111   | قتل النملة والهدهد والصرد والنحل                    | [1.7] |
| 1 7 2 | التحريث بين البهائم                                 |       |
| 140   | التخنيث ومخالطة المخنيث                             |       |
| ۱۷۸   | الاختصار تحزنا على المصائب                          | [1.0] |
| ۱۷۸   | التثاؤب في الصلاة                                   | [1.1] |
| 1 7 9 | الحلف بالآباء والكعبة والحياة الحلف بالآباء والكعبة | [/./] |
| ۱۸۰   | قول لا نزال بخير ما بقيت                            |       |
| ۱۸۰   | قول ما شاء الله وشئت                                | [1.9] |
| ۱۸۱   | الحلىف بغيىر اللهالله                               |       |
| 111   | الحلف بسورة من كتاب الله                            | [111] |
| ۲۸۳   | سوم الرجل على سوم أخيه وخطيته على خطبة أخيه         | [117] |
| 112   | مجامعة المرأة في حضور أحد                           | [117] |
| 110   | حد الشفرة والشاة تنظر                               | [112] |
| 110   | محو اسم الله تعالى بالبزاق                          | [110] |
| ۲۸۱   | قعود الرجل في المسجد وهو جنب                        | [111] |
| 171   | اتخاذ المسجد طريقا                                  | [117] |
| ١٨٢   | ندب الميت                                           | [114] |
| ۱۸۸   | نعى الميت في القبائل                                | [119] |
| ۱۱۸   | التعرى بالليل والنهار                               | [17.] |
| ۱۸۹   | قيام الرجل بالليل والنهار منتصبا عريانا             | [171] |
| 191   | مباشرة الرجل امرأته وهي حائض بدون ثوب               | [177] |
| 197   | بيات الرجل على سطح دون أن يحبس قدميه شيء            | [177] |
| ۱۹۳   | الحجامة يوم الأربعاء ويوم السبت                     |       |
| 198   | الكلام أو العبث يوم الجمعة والإمام يخطب             |       |
| 197   | الخضاب بالسواد                                      |       |

| 1.4        | الجـــرس                                     | [177] |
|------------|----------------------------------------------|-------|
| 1 + 2      | تكنيــة الذِّميّ                             | [177] |
| 1 . 2      | الخاتم المصنوع من الحديد أو الصُّفر أو الذهب | [179] |
| ۲۱.        | نقش الحيوان في الخاتم                        |       |
| 117        | نقش اسم الله على الخاتم                      | [171] |
| 117        | الصلاة بعد العصر وبعد الفجر                  | [177] |
| <b>۲۱۷</b> | صيام ستة أيام                                |       |
| ۲۲.        | سفر المرأة فوق ثلاث دون زوج أو ذى محرم       | [172] |
| 777        | إحراق شيء من الحيوان بالنار أ                |       |
| 777        | قتــل الجان                                  |       |
| 449        | تقبيل الرجل الرجل ، أو التزام الرجل الرجل    | [141] |
| ۲۳.        | الانحناء أو السجود لغير اللهَ                | [147] |
| 177        | شرب الخليطين                                 |       |
| 777        | الذبح بالسن أو الظفر                         | [14.] |
| 777        | المسلة                                       | _     |
| 777        | الانتباذ في الدباء والحنتم والنقير والمزفت   | [131] |
| 740        | التنخم في قبلة المسجد                        | [154] |
| ٢٣٦        | البزاق في البئر الذي يشرب منه                | [1    |
| 747        | تغيير الحدود بغير حق                         | [150] |
| 727        | الوصال في الصوم                              | [187] |
| 739        | التبتـــل                                    | [157] |
| 137        | القـــزع                                     | [157] |
| 7 2 1      | بيع السمك في الماء                           | [189] |
| 737.       | بيع المضامين والملاقيح                       | [10.] |
| 737        | بيع حبل الحبلة                               | [101] |
| 724        | بيـع المصاحـف                                |       |
| 724        | استئجار الأجير دون أن يُعلمه أجره            | [104] |

| 7 2 2 | منع الجار أن يغرز خشبة في جداره                   | [102] |
|-------|---------------------------------------------------|-------|
| 720   | بيع الحيوان بالحيوان نسيئة                        | [100] |
| 7.50  | عقر المواشي في دار الحرب دون ضرورة                | [101] |
| 7 2 7 | المبارزة بدون إذن الإمام المبارزة بدون إذن الإمام | [/0/] |
| 727   | الإمامة بالأجر في                                 | [/0/] |
| 7 2 7 | تعليــم القِرآن بالأجـر                           |       |
| 7 2 1 | الأذان بالأجــر                                   | [17.] |
| 7 2 1 | بيع الولاء وهبته                                  | [171] |
| 7 2 9 | نزو الحمير على الخيل                              |       |
| 10.   | العرافــة                                         | [177] |
| 101   | الهجـــران                                        |       |
| 707   | الصـــرف                                          | [170] |
| 707   | الاستعانة بالمشركين في الحرب                      | [177] |
| 707   | قتل الصبيان                                       | [177] |
| 307   | عقر الخيل في القتال                               | [///] |
| 307   | بيع الذهب بالفضة نسيئة                            | [179] |
| 100   | بيع الذهب بالذهب إلا وزنا بوزن                    | [144] |

# « تم الفهرس بحمد الله تعالى »